

لِلْحَافِظُ الْبَكِيْرِأَبِي بَكُورِعَبُدِ إِلزَّاق بَرِهِكُمُ الصَّنْعُ إِلَى الْحَافِظ الْبَكِيْرِ أَبِي بَكُورِعَبُدِ إِلزَّاق بَرِهِكُمُ الله الصَّنْعُ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَمَعه "كتابُ الجِئامِع" للإمرام مَعْمَربِثَ رَاشُد الأَرْدِي رَوَايَة الإمِرَام عَبدالرزاق الصِّنْعَانِي

الخيالي البيرا

مِن الحَدَيثُ ١٨١٤٢ إلى الحَديثُ ١٩٧٣٠

عني بتحقيق نصُوصُهُ - وتخريج أحاديثه والتعليق عليه الشيخ المدرث

جُلِيجِ إِنْ عَلِينَ عُلِينَ ع

توزىيع

المكتب الإسلامي

## تحقوق الطبع تحث فوظه المجاس العيالي

الطبعة الثانية: ١٤٠٣ هـ.-١٩٨٣م.

Majlis Ilmi:

المجلس العلمي :

P. O. Box I Johannesburg Transvaal South Africa جوهانسبرغ ص. ب ۱ جنوب إفريقيا

P. O. Box 4883 Karachi Pakistan کراتشي ص. ب ٤٨٨٣ ماکستان

Simlak P. O. Dabhel Gujarat India سیملاك دابهیل گوجارات الهند

## سب التأرم الرحيم

## باب جراحات العبد

١٨١٤٢ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيّب قال : جراحات العبيد في أثمانهم بقدر جراحات الأحرار في ديتهم ، قال الزهري : وإن رجالاً من العلماء ليقولون : إن العبيد والإماء سلعة من السلع ، فينظر ما نقص ذلك مز أثمانهم .

الم الولد وإن ولدت (١) من سيِّدها دية أَمة حتى يموت سيِّدها .

الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم قال : جراحات العبيد فيما دون النفس خطأً ، فإذا كان النفس أقيد منه .

١٨١٤٥ ـ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: القود

<sup>(</sup>١) كذا في «ح» وهو الصواب، وفي «ص» «قتلت » خطأ .

في كل ذلك ، وقالا : سنَّة العبيد كسنَّة الأُحرار في القود .

المادة عبد الرزاق عن الثوري في عبدين قتل أحدهما صاحبه عبد الرزاق عن الثوري في عبدين قتل أحدهما عبرًا من صاحبه .

١٨١٤٧. – عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في عبد قتل عبدًا عمدًا ، المقتول خير من القاتل ، قال : يقتل به .

الم ١٨١٤٨ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في عبد ثمنه ألف دينار ، فقاً عين عبد ثمنه ألف دينار ، قال : إن كان فقاً عينه عمدًا فالقود ، وإن كان خطأً فالدية ، وإن كان الذي هو خير فقئت (١) عينه لزمه ثمنه (٢) ، ليس على أهله إلا ذلك .

١٨١٤٩ – عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن سالم بن عبد الله قال : إذا جَرح المملوك بالحرِّ يعقل جرح (٣) الحرِّ في ثمن المملوك ، فإن شاء أهل المملوك فَدَوْه بعقل جرح الحرِّ ، وإن شاء والسلموا ، وإن بلغت نفس الحرِّ .

عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال : وعقل العبد في

<sup>(</sup>١) كذا في «ح » وفي «ص» « ففقئت » .

 <sup>(</sup>۲) كذا في «ح» وفي «ص» «فليس ثمنه» بدل «لزمه ثمنه».

<sup>(</sup>٣) كذا في «ح» وفي «ص» « فعقل بجرح» .

ثمنه مثل عقل الحرِّ في ديته .

ا ١٨١٥١ ـ عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في أربعة أعبد قتلوا عبدًا عمدًا ، قال : إن شاء سيِّد العبد قتلهم ، وإن شاء استخدمهم .

السيّب في عن الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيّب في عبد يقطع رجله ، قال : نصف ثمنه .

الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لو أن رجلاً ضرب غلام رجل ، دفع إليه ، أو أشلَّ يده ، دفع إليه ، وغرم لصاحبه مثله .

الماه عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : عبد قتل عبد عبد قتل عبد أن شاء أهل قتل عبد خطأ ، القاتل شر من المقتول (١) ، قال : إن شاء أهل القاتل أسلموا عبدهم ، أو غرموا ثمن المقتول ، أيّ ذلك شاءوا ، فإن كان القاتل خيرًا من المقتول فكذلك أيضاً ، لهم أيّ ذلك شاءوا .

معمر عن قتادة في عبد متل عبدًا خطأً ، قال : إن شاء أهل القاتل فدوا عبدهم بثمن العبد الذي قتل ، وإن شاءُوا أسلموه بجريرته ، وإن كان خيرًا منه فكذلك .

١٨١٥٦ - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : العبد

<sup>(</sup>١) في «ص» عكسه، والصواب عندي ما في «ح».

يقتل العبد عمدًا ، المقتول خير من القاتل ، قال : ليس لأَهل المقتول إلا قاتل عبدهم ، قال ابن جريج : وقالها (١) عمرو بن دينار ، قال : إن شاءُوا قتلوه ، وإن شاءُوا استرقُّوه .

١٨١٥٧ – عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاءٍ قال : فإن كان القاتل خيرًا من المقتول لم يكن لهم إلا قيمة المقتول .

العبد عمدًا فهو به ، فإن كان القاتل أفضل لم يكن لهم إلا قيمة القتول . المقتول .

١٨١٥٩ ـ عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار مثل قول عطاء .

 <sup>(</sup>١) كذا في « ص » وفي « ح » « وقال عمرو بن دينار : قال» .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) في «ح » «لقيمة » وفي « ص » « ففيه » والصواب عندي ما أثبت .

إلا قوله هذا <sup>(١)</sup> .

المراحات . كتب عمر بن عبد الرزاق عن ابن جريع قال : كتب عمر بن عبد العزيز أن بين العبدين قصاص في العمد أنفسهما (٢) فما دون ذلك من الجراحات .

١٨١٦٢ ـ عبد الرزاق عن معمر عن سماك أن عمر بن عبد العزيز كتب بذلك .

البن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : قلت له : العبدُ يصيب العبدَ نفسه فما دونها ، أقصاص وإن تفاضلا؟ قال : لا .

١٨١٦٤ - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن قتل عبد عبدًا عمدًا، والقاتل ذو مال، فالمال لسيِّده ، ورقبته بما أصاب .

١٨١٦٥ – عبد الرزاق عن ابن جريج عن سالم بن عبد الله قال :
 إذا عمد المملوك قتل المملوك أو جرح به فهو قود .

۱۸۱٦٦ – عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال : ويقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه ، فما دون ذلك (٣) من الجراح ، فإن

<sup>(</sup>١) كذا في «ح» وفي «ص» «فأنى قوله إلا هذا».

<sup>(</sup>۲) في «ح» «في أنفسهما» وهو الأولى .

<sup>(</sup>٣) أخرجه « هق » من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج ٨: ٣٨ .

اصطلحوا على العَقل فقيمة (١) المقتول على أهل القاتل أو الجارح.

١٨١٦٧ ـ عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال : ليس بين المملوكين قصاص إلا في النفس .

۱۸۱۲۸ – قال عبد الرزاق: سمعت أبا حنيفة يحِّدث عن حماد عن إبراهيم (۲) قال: ما كان من جراحات العبد (۳) دون النفس فعلى مثل منزلة دية الحرِّ (٤) ، في يده نصف ثمنه ، وفي رجله نصف ثمنه ، وفي موضحته وسنّه (٥) نصف عشر ثمنه ، وفي إصبعه عشر ثمنه ، فإذا أصيب من أعضائه عضو ليس فيه مثله ، جدع أنفه ، أو قطع ذكره ، أو قطع لسانه ، كان فيه ثمنه كاملاً ، وأخذه الذي أصاب (۱) ، كان له .

#### باب دية المملوك

١٨١٦٩ - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاءٍ قال : دية المملوك

<sup>(</sup>١) كذا في «ح » وفي «ص » « القتل بقيمة » .

<sup>(</sup>٢) في «ح» بعد ما ساق الإسناد بهذا اللفظ «قال: ليس بين المملوكين قصاص إلا في النفس » ثم ساق إسناداً آخر بهذا اللفظ «أخبرنا عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم » ثم ذكر المنن الذي هنا، وظني أن ما في «ح» هو الصواب وفي «ص» سقط.

<sup>(</sup>٣) في «ح» «العبيد».

<sup>(</sup>٤) في «ح» «منزلة الحر».

<sup>(</sup>٥) في «ح» «وإذا أصيبت موضحته ديته نصف عشر تمنه» فليحرر . وقد روي عن ابن المسيب: «إذا شجّ العبد موضحة فله فيها نصف عشر ثمنه» كما في «هق» ٪: . ١٠٤

<sup>(</sup>٦) في «ح» «أصابه».

ثمنه ، فإن زاد على الحرِّ رُدِّ إلى دية الحرِّ ، لا يزاد العبد على دية الحرِّ ، قال : وإن كان العبد المصاب مال(١) لم يحسب مع رقبته في ثمنه(٢) .

المنافع عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت إن أراد سادة القاتل أن يفدوا عبدهم بثمن القتول ، فأبى سادة المقتول ، قال : ليس لهم أن يفدوه ، ليس لهم إلا قاتل عبدهم (٣) ، فإن شاءوا استرقُّوا .

المراه عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني يحيى بن سعيد قال : سمعت سعيد بن المسبّب يقول في العبد يصاب، قال : قيمته يوم يصاب ، قال : فنحن على أنه ما أصيب به من شيء فهو لسيده من حساب ثمنه ، قلت : فإن أصيبت عيناه ، أو أحدهما ، أو ذكره ؟ قال : فنذره (٤) ذلك لسيّده ، والعبد معه .

الشعبي عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا : لا يبلغ بالعبد دية الحرِّ ، وقالا : لا يُجلد قاذف أم الولد .

١٨١٧٣ - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال : لا يجاوز به دية الحرِّ .

١٨١٧٤ - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيّب قال:

<sup>(</sup>۱) كذا في «ص».

<sup>(</sup>۲) كذا في «ح» وفي «ص» «في رقبته».

<sup>(</sup>٣) في «ح» « لهم قاتل عبدهم».

<sup>(</sup>٤) في « ح » « فقدر ذلك » فلعل الصواب هنا « فنذر ذلك » .

دِية المملوك ثمنه (١) ما بلغ ، وإن زاد على دية الحرِّ .

۱۸۱۷۰ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : ثمنه ما بلغ ، إنما هو مال .

۱۸۱۷٦ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عبد الكريم: عن علي، وابن مسعود، وشريح ثمنه، وإن خلَّف ديةَ الحرِّ<sup>(۲)</sup>.

## باب القود في موضعه

الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل ليست له يحين، قطع يسار رجل ، قال : عليه الدية كاملة ، دية يدين ، لا يقتص منه (٣) .

الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لو أن رجلاً أخذ مارقاً ليقطع يمينه ، فقُطِعت شماله ، فقد أُقيم عليه ، لا يزاد على ذلك .

الذي يُقتص منه في يمينه في الذي يُقتص منه في يمينه فيُعينه في يمينه فيُقدّم شماله ... (١٤) ، قال : تقطع يمينه أيضاً .

<sup>(</sup>۱) أخرج «هق» من طريق الزهري عن ابن المسيّب أنه قال: عقل العبد في ثمنه، وروى من وجه آخر عن الزهري عنه: عقل العبد في ثمنه مثل عقل الحر في ديته ١٠٤ . وأخرج من طريق قتادة عنه في العبد يقتل خطأ، قال: ثمنه ما بلغ، ورواه الزهري عنه عن عمر أيضاً، راجع «هق» ٨: ٣٧ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه « هق» من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج ٨: ٣٨ .

<sup>(</sup>٣) كذا في « ص» دون إعجام القاف والتاء، وفي « ح » « لا ينقص منه شيئاً » .

<sup>(</sup>٤) زاد هنا في « ص » « فيقطع يمينه » وأراه وهما من الناسخ، و « ح » خلو منه .

ابن القاسم أخبره عن أبيه أنه اجتمع هو وابن المسيّب على أن رجلاً إن قطع يد رجل ، فاقتص رجل منه ، فقطع يد القاطع يساره (١) ، فإن اليسرى تطلب وتقطع اليمنى ، وقالا : القود في موضعه ، وإن قطع اليسرى خطأً كان عقلها على من قطعها ، وقطعت اليمنى باليمنى .

١٨١٨١ - قال أبو بكر: وأخبرني سعيد بن خالد عن ابن المسيّب بمثله.

# باب يستأني بولي المقتول إذا كان صغيرًا

۱۸۱۸۲ - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء قال : كتب عمر بن عبد العزيز في رجل قُتل (۲) وله ولد صغير ، فكتب أن يستأنى بالصغير حتى يبلغ ، قال سفيان : فإن شاء أخذ وإن شاء عفا ، قال الثوري : ونحن على ذلك ، وابن أبي ليلى وابن شبرمة قد استأنيا به .

باب من أصيب من أطرافه ما يكون فيه ديتان أو ثلاث

الأعرابي قال : عبد الرزاق عن الثوري عن عوف الأعرابي قال : لقيت شيخاً في زمان الجماجم فخليته (٣) وسألت عنه ، فقيل لي : ذلك

<sup>(</sup>١) كذا في « ص » وفي « ح » « ان رجلاً قطع يد رجل فاقتص منه ، فقطع القاطع يساره » .

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي « ص » « في رجل قتل رجل وله » وفي « ح » « في رجل قتل له ولد صغير » وكلاهما خطأ .

<sup>(</sup>٣) كذا في « ص » وفي « ح » « فخلفته » .

أبو المهلب عم أبى قلابة ، فسمعته يقول : [رمى] (١) رجل رجلاً (٢) بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب ، فذهب سمعه ، وعقله ، ولسانه ، وذكره ، فقضى فيها عمر بأربع ديات ، وهو حيّ (٣) .

١٨١٨٤ – عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا أُصيب الرجل خطأً فأُصيبت عيناه وأنفه ، فديتان ، وإن قطعت أُنثياه وذكره ، فذلك ديتان ، وكذلك في أشباه ذلك كذلك(٤) .

الم المراق عن ابن جريج قال : سألت عطاءً عن رجل أصيب من أطرافه ما نذره أكثر من ديته ، قال : ما سمعت فيه بشيء ، وإني لأظنه سيعطى بكلِّ ما أصيب منه وإن كان أكثر من ديته .

ابن شهاب في رجل الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب في رجل فقاً عين صاحبه ، وقطع أنفه ، وأذنه ، قال : يحسب ذلك كلُّه [له] (٥) .

<sup>(</sup>۱) استدرکته من «ح» و«هق».

<sup>(</sup>۲) كذا في «ح» و«هق» وفي «ص» «رجالا».

<sup>(</sup>٣) أخرجه « هق » من طريق العدني عن سفيان الثوري ٨: ٩٨ .

<sup>(</sup>٤) وفي «ح » «أنثياه وذكره فكذلك ، وكذلك في أشباه ذلك » وعندي كلمة «كذلك » الأخيرة مزيدة في «ص » خطأ .

<sup>(</sup>۵) زدته من «ح».

## باب العفو

الخطاب معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلاً، فجاء أولياء المقتول وقد عفا أحدهم، فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه: ما تقول ؟ فقال ابن مسعود: أقول: إنه قد أُحرز من القتل ، قال : فضرب على كتفه [ثم](۱) قال : كُنيْفٌ(۱) مُلىء علماً .

الم ١٨١٨ عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلاً ، فأراد أولياء المقتول قتله ، فقالت أخت المقتول ـ وهي امرأة القاتل ـ قد عفوت عن حِصّتي من (٣) زوجي ، فقال عمر : عتق الرجل من القتل .

١٨١٨٩ ـ عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم عن إبراهيم، والحجاج عن عطاء قالا : عفو كلِّ ذي سهم جائز .

المُعمش عن زيد بن وهب أن امرأة قُتِل زوجها وله إخوة ، فعفا بعضهم ، فأُمر عمر لسائرهم بالدية .

١٨١٩١ - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل

<sup>(</sup>١) استدركتها من «ح».

 <sup>(</sup>۲) تصغير تعظيم للكنف بالفتح، وهو الوعاء، وكنف الراعي: وعاءه الذي يجعل فيه آلته.

<sup>(</sup>٣) كذا في وح » وفي وص» وعن » .

قتل رجلين عمدًا ، فعفا أهل أحدهما ولم يعفو<sup>(١)</sup> الآخرون ، قال : لم يقتل ، ولكنه يعطي الذين لم يعفوا شطر الدية .

١٨١٩٢ - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم عن الحسن مثل قول عطاء .

الم المراق عن ابن جريج قال : سألت طلحة عطاءً (٢) الرجل يقتل عمدًا، فيعفو أحد من بني المقتول ويأبى الآخر، قال : يعطى الذي لم يعف شطر الدية

١٨١٩٤ عيد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا عفا أحد الأولياء فإنها تكون دية ، وتسقط عن القاتل بقدر حصة هذا الذي عفا.

١٨١٩٥ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : وكتب به
 عمر بن عبد العزيز [أيضاً، قال : إذا عفا أحدهم فالدية .

الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عبد العزيز] (٢) عن عمر بن الخطاب قال : ولا يمنع سلطان ولي الدم أن يعفو إن شاء ، أو يأخذ العقل إذا اصطلحوا ، ولا يمنعه أن يقتل إن أبى إلا القتل ، بعد أن يحق له القتل في العمد .

١٨١٩٧ - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : العفو إلى

<sup>(</sup>۱) كذا في « ص » والرسم « لم يعف » .

 <sup>(</sup>٢) كذا في « ص » و في « ح » « سألت طلحة عن عطاء عن الرجل قتل الرجل عمداً »
 ولعل اللصواب « سأل طلحة عطاءً » .

 <sup>(</sup>٣) ما بين المربعين سقط من «ص» واستدركته من «ح». وسقط من «ح» «عن عبد العزيز بن عمر» ولا بد منه، فزدته في الإسناد .

الأولياء ليس للمرأة عفو .

١٨١٩٨ \_ عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لا عفو للنساء في القود ، فإذا كانت الدية فلها نصيبها .

١٨١٩٩ \_ عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة كان لا يرى للمرأة عفواً في حدً ولا قتل ، ولكن عفوها في الدية والقصاص .

## باب القتل بعد أُخد الدية

المروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال(١) : كان يروى عن النبي عَلِيْكُ أَنه قال : لا أُعافي أَحدًا قتل بعد أُخذ الدية(٢).

الدية، عبد الرزاق عن الثوري في الذي يعفو أويأخذ الدية، ثم يقتل ، قال الله تبارك وتعالى : ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٣) ، قال : هو الرجل يقتل بعدما يأخذ الدية (١) .

معفا أحدهما ، ثم قتله الآخر قبل أن يرفع (٥) إلى الإمام ، قال : هو أعفا أحدهما ، ثم قتله الآخر قبل أن يرفع (٥) إلى الإمام ، قال : هو

<sup>(</sup>١) كذا في « ص » وفي « ح » « عن قتادة كان يروي » .

 <sup>(</sup>٢) رواه «هق» مرسلا من طريق مطر عن الحسن، وموصولا من طريقه أيضاً عن الحسن عن جابر ٨: ٥٥ وفي المرسل «لا أعافي» وفي الموصول «لا أعفي». ورواه الطبري من طريق سعيد عن قتادة ٢: ٦٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية: ١٧٨ .

<sup>(</sup>٤) أخرج « هق » نحوه عن عطاء، وبمعناه عن مجاهد ٨: ٥٣ .

<sup>(</sup>٥) في «ح» «يرفعا».

خطأً، عليه الدية، يؤخذ منه النصف .

الماعيل بن أمية (١) عن الثبت الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني إسماعيل بن أمية (١) عن الثبت عليه أوجب بقسم أمية (١) عن الثبت عن الثبت عن الرجل عفا عن الدم ، ثم أخذ (١) الدية ، ثم غدا فقتل (٥) .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصلين، وفي الطبري (إسماعيل بن علية ) والصواب عندي (ابن أمية ) وإن كان ابن جريج روى عن ابن علية بعض الشيء .

 <sup>(</sup>٢) كذا في «ح» من غير إعجام، وفي «ص» كأنه «الثلث» وفي الطبري «عن الليث» وهو تحريف، ثم إن في الطبري عقيبه: «غير أنه لم ينسبه وقال: ثقة، أن النبي حقالة ... الخ».

 <sup>(</sup>٣) كذا في الطبري، وفي «ص » «أن لا يعفوا » وفي «ح » « إلا أن يعفوا »
 وكأن الناسخ قلب «أن لا» فصار « إلا أن » بزيادة ألف .

<sup>(</sup>٤) في الطبري «وأخذ».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري من طريق حجاج عن ابن جريج ٢: ٦٤.

<sup>(</sup>٦) في الطبري «قال في كتاب لعمر عن النبي مُلِللِّم ، قال: والإعتداء الخ » فليحرر .

<sup>(</sup>٧) كذا في الطبري وهو الصواب، وفي «ص » « يقتضي » وفي « ح » « يقبض » .

<sup>(</sup>٨) في الطبري «ثم يعتدي بعضهم » وهو الأظهر .

ولو عفي (١) عنه لم يكن لأحد من طلبة الحقِّ أن يعفو (٢) عنه بعد اعتدائه إلا بإذن السلطان ، وعلى تلك المنزلة كلُّ شيءٍ من هذا النحو ، فإنه بلغنا أن هذا الأمر (٣) الذي أنزل الله فيه : ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ في شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَسُولِ ﴾ (١) الآية ، وما كان من جرح فوق الأدنى ودون الأقصى ، فهو يرى فيه بحساب الدية .

# باب الرجل يتبع دمه أو يتصدق

الله عملاً عن ابن جريج قال : سمعت عطاءً يقول : إن وهب الذي يقتل خطأً ديته للذي قتله، فإنما له منها ثلثها، إنما هو مال يوصي به .

۱۸۲۰٦ – عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال : كتب عمر بن عبد العزيز: إذا تصدَّق الرجل بدمه (٥) وقتل خطأً ، فالثلث من ذلك جائز إذا لم يكن له مال غيره .

١٨٢٠٧ \_ عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :

<sup>(</sup>۱) في الطبري « لو عفا عنه».

 <sup>(</sup>٢) في الطبري بعد هذا سقط إلى قوله: «أن هذا من الأمر».

<sup>(</sup>٣) في الطبري «من الأمر » .

<sup>(</sup>٤) زاد الطبري «وأولى الأمر منكم » الآية: ٥٩ من سورة النساء. راجع الطبري ٢: ٦٤ وكأن الراوي أو القائل لم يتل نظم الآية في «ص» فإن فيه « فإن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول » .

<sup>(</sup>٥) في «ح » «بديته ».

إذا تصدَّق الرجل بدمه (١) وكان قُتل عمدًا فهو جائز .

۱۸۲۰۸ – عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال : إذا كان عمدًا فهو جائز ، وليس من الثلث .

۱۸۲۰۹ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال : إذا أصيب رجل فتصدّق بنفسه فهو جائز ، قال : فقلنا : ثلثه ؟ قال : بل كلّه.

البراهيم قال : الدم ما بيع<sup>(۲)</sup> منه من شيء فهو جائز وإن كثر .

المرا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قتل عمدًا المرا على المرات ، قال : جائز إنما اشتروا به صاحبهم . .

الرزاق عن معمر عن سعيد عن أبي معشر عن الرزاق عن معمر عن المراهيم قال : ما يبع (٣) به الدم من شيء فهو جائز وإن كثر .

الله الرزاق عن الثوري قال : إذا أوصى أن يعفوا عنه كان الثلث للعاقلة ، وغرم الثلثين (٤٠) .

<sup>(</sup>١) في وح» و بديته».

<sup>(</sup>٢) كذا في «ح» أيضاً مهمل النقط.

<sup>(</sup>٣) كذا في « ص » وصوابه عندي « بيع » بتقديم الموحدة على المثناة على زنة الماضي المجهول. وفي « ح » « ما اتبع » .

<sup>(</sup>٤) زاد في «ح » قبل هذا الأثر « أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن في الذي يقرب (كذا) بالسيف عمداً قبل أن يموت، قال: جائز، وليس في الثلث، وقال هشام عن الحسن: إذا كان خطأ فهو في الثلث » .

# باب الذي يأتي الحدود ثم يُقتل

الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن سرق رجل أو شرب خمرًا ثم قتل، فهو القتل لا يزاد على ذلك، لا يُقطع ولا يحد .

المناس وغيره . عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب مثل قول عطاء محا ما (١) للناس وغيره .

الربيع عن حماد عن إبراهيم عن حماد عن إبراهيم عن الربيع عن حماد عن إبراهيم عالى : إذا اجتمعت على الرجل حدود فيها القتل، فإن القتل يكفيه .

الرزاق عن معمر والثوري عن حماد قال : إذا جاء القتل محا<sup>(٢)</sup> كلَّ شيء للناس وغيره ، قال الثوري : وأخبرني رجل عن عطاء مثله .

۱۸۲۱۸ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو بكر عن غير واحد عن ابن المسيّب مثل قول عطاء ، قال عبد الرزاق : وسمعته من أبى بكر .

١٨٢١٩ \_ عبد الرزاق عن معمر ص رجل عن ابن المسيّب مثله .

۱۸۲۲۰ ـ عبد الرزاق عن ابن جريج عن أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود عن ابن مسعود قال : إذا جاء القتل محى (٣) كلَّ شيءٍ .

<sup>(</sup>١) في «ح » «يعني للناس » .

<sup>(</sup>٢) في الاح الا المحى ١١٠.

<sup>(</sup>٣) « محي» لغة في « محا» الواوي .

الشعبي عن مجالد عن الشعبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود قال : إذا جاء القتل محاكلً شيء .

ابن أبي المراق عن ابن جريج قال : سمعت ابن أبي مليكة قال : يقام عليه الحدُّ ثم يقتل .

١٨٢٢٣ \_ عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن ابن أبي مليكة مثله .

١٨٢٢٤ \_ عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل سرق وشرب خمرًا ثم قتل ، تُقام عليه الحدود ثم يقتل .

مداً ثم قذف رجلاً ، قال : يجلد ثم يقتل ، وإن قذفه أحد جلد له ، عمداً ثم قذف رجلاً ، قال : يجلد ثم يقتل ، وإن قذفه أحد جلد له ، قال الزهري : فإن سرق ثم قتل ، قال : يعفى عنه من السرق ويقتل ، وإذا اجتمعت عليه حدود وقتل ، درئت عنه الحدود كلّها إلا القذف ، فإنه يقام عليه .

عدمة عن ابن عباس قال : إذا وجب على الرجل القتل ووجبت عليه عكرمة عن ابن عباس قال : إذا وجب على الرجل القتل ووجبت عليه حدود (١) ، لم تقم عليه الحدود إلا الفرية (٢) فإنه يحدُّ ثم يقتل .

الرزاق عن الثوري قال : إذا اجتمعت على رجل المراد ثم قتل ، فما كان للناس فأَقِدْ منه ، وما كان لله فدعه ، القتل

<sup>(</sup>١) في «ح» «عليه معه حدود».

 <sup>(</sup>٢) كذا في «ح» وهو الصواب، وفي « ص » «الدية » خطأ .

يمحو ذلك كلَّه ، وبه يأُخذ عبد الرزاق .

## باب الرجل يمثل بالرجل ثم يقتله

الرجل يمثل بالرجل ثم يقتله ، قال : يمثل به كما مثل به ، ثم الرجل يمثل بالرجل ثم يقتله ، قال : يمثل به كما مثل به ، ثم يقتل ، قال سفيان : وقال غيره : القتل يمحو ذلك ، وهو أحب إلينا .

ابن جريج قال : أخبرني عثمان بن أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن رجلاً ضرب رجلاً فجدع أنفه ، فرفع ذلك إلى عمر ابن عبد العزيز ، فأعطى وليه عمر ، فجدع(١) أنفه ثم قتله .

الرجل يقتل الرجل بالحديد<sup>(٢)</sup> أو بالشيء ، قال : القود يمحو ذلك الرجل يقتل الرجل بالحديد<sup>(٢)</sup> أو بالشيء ، قال : القود يمحو ذلك بالسيف<sup>(٣)</sup> ، وقاله ابن جريج عن عطاء كذلك أخبر به ابن جريج عن عطاء .

<sup>(</sup>١) كذا في «ح » وفي «ص» بدون الفاء .

<sup>(</sup>۲) كذا في « ص » وفي « ح » « بالحريرة » .

<sup>(</sup>٣) في « ح » « السيف » وفيها زيادة « يمحق » قبل « يمحو » بلا عاطف بينهما .

<sup>(</sup>٤) في «ح » وأخذ زيادة هما، قال سفيان ابن العكير » .

<sup>(</sup>٥) في «ح » «قال عكرمة» خطأ .

من المسلم، كنا نُنْهى عن هوشات السوق<sup>(۱)</sup> وهَوْشات الليل، يعني هوشات إذا كان قتال أو جماعات في قتال<sup>(۲)</sup>.

١٨٣٣٧ - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علم عن المراهيم عن علم عن عن المراهيم عن علم عن المراهيم عن علم المراهيم عن المراهيم

الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن رجلاً من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، أنس بن مالك أن رجلاً من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، ثم ألقاها في قليب ورضع رأسها بالحجارة ، فأتي به النبي علي الله أن يُرجم حتى يموت ، فرُجم حتى مات (٣) .

## باب لا تقام الحدود في المسجد

١٨٢٣٤ ــ عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عمرو بن شعيب : قال رسول الله عَلِي : لا تُقام الحدود في المسجد (٤) .

١٨٢٣٥ \_ عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال :

<sup>(</sup>١) في « ح » « هو سان الشوق » خطأ .

<sup>(</sup>٢) الهوش: الاختلاط في الحديث، فإذا بشركثير يتهاوشون، أي يدخل بعضهم في بعض، وفي حديث ابن مسعود: إياكم وهوشات الأسواق، أي فتنها وهيجها، كذا في النهاية

 <sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الشيخان . وأخرجه الترمذي من حديث قتادة عن أنس ٢ :
 ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٤) أخرج « د » من حديث حكيم بن حزام نهى رسول الله صليه أن يستقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار. وأن تقام فيه الحدود ص ٦١٧ .

سمعت أنه يُنهى عن أن يُصبر في المسجد .

۱۸۲۳۹ – عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أن النبي على نهى أن يقاد بالجروح في المسجد<sup>(۱)</sup>.

الكراق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال : لا يقاد الرجل من ابنه في القتل .

ابن شهاب قال: أتي عمر برجل في شيء، فقال: أخرجاه من المسجد فاضرباه.

۱۸۲۳۹ - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة قال : رأيت الشعبى جلد يهودياً حدًا في السجد .

مسروق قال : سئل عن الضرب في المسجد ، فقال : إذ للمسجد لحرمة .

الم ١٨٢٤١ - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمٰن أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه : لا تقضِ في المسجد فإنه تأتيك الحائض والمشرك .

#### (Y) . . .

## باب هل يضمن الرجل من عنت في منزله

۱۸۲٤٢ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل دخل بيت (۱) أخرج دد، من حديث حكيم بن حزام نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد.

 (۲) حذفنا من هنا «باب حني ذكر » لأنه مكرر ، وسيأتي في (كتاب الفرائض) إن شاء الله تعالى . رجل ، وفي البيت سِكِّين ، فوطى ع عليها فعَقرته ، قال : ليس على صاحب البيت شيء .

المراق عن معمر عن إسماعيل بن أمية أن رجلاً كان يقُص شارب عمر بن الخطاب ، فأفزعه فضرط ، فقال : أما إنا لم نُرد هذا ، ولكنا سنعقلها لك ، فأعطاه أربعين درهما \_ قال : وأحسبه قال : \_ وشاةً أو عناقاً .

المسيّب أن عثمان قضى في الذي يُضرب حتى يحدث بثلث الدية ، قال سفيان : وليس على العاقلة .

ابن حرملة أن رجلاً ضرب رجلاً حتى سلح، فخاصمه إلى عمر بن عبد الرحمٰن عبد الرحمٰن ابن حرملة أن رجلاً ضرب رجلاً حتى سلح، فخاصمه إلى عمر بن عبد العزيز، فأرسل عمر إلى ابن المسيّب يسأله عن ذلك، هل كان في هذا سنة ماضية ؟ فقال ابن المسيّب : أخبره أنَّ ذلك قد كان في زمان عثمان، فأغرَمه عثمان أربعين قلوصاً .

١٨٢٤٦ ـ عبد الرزاق عن معمر عن الزدري أن مروان قضى في ذلك مثلث الدية .

۱۸۲٤۷ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت عبد ربه يقول : رجل يدعى ابن العقاب<sup>(۱)</sup> من بني عامر يهجو بني عبس ،

<sup>(</sup>١) كذا في «ح » وفي «ص » « ابن الصفات » .

فاختصم هو ورجل من بني عبس<sup>(۱)</sup> إلى - شكَّ عبد ربه ، فقال ابن جريع: قال إسماعيل بن أُمية: إلى عمر بن عبد العزيز - قال عبد ربه: قال العبسي: أما إني قد ضربته حتى سلع ، [قال ابن العقاب:]<sup>(۲)</sup> قد والله فعل ، ولكن ليست لي بينة ، وكنت أستحيي من ذكره ، فأما إذ أقرّ به على نفسه فخذ بحقي<sup>(۳)</sup> ، فسأل ابن المسيّب عن ذلك ، فقال : فيه أربعون فريضةً ، يعني قلوصاً .

ابن عمرو بن سليم الزرق أن عبد الحكم بن عبد الله بن أبي فروة النه عمرو بن سليم الزرق أن عبد الحكم بن عبد الله بن أبي فروة أخبره أن ابن العقاب (ئ) استأدى عمر بن عبد العزيز – قال : وأنا في الدار على رجل ضربه ووطئه حتى سلح ، فرأى (ه) عمر بن عبد العزيز سليمان بن يسار في الدار ، فدعاه فسأله ، فلم يجد عنده علما ، فأرسل حرسيّا إلى سعيد بن المسيّب ، فرجع إلى عمر بشيء لا أدري ما هو ، قال : فلما خرجنا سألنا ما الذي رجع إليه ابن المسيّب ؟ قال : قضى عثمان فلما خرجنا سألنا ما الذي رجع إليه ابن المسيّب ؟ قال : قضى عثمان في رجل ضرب رجلاً ووطئه حتى سلح بأربعين فريضة ، قال ابن المسيّب : ورأيت تلك الإبل التي قضى بها عثمان معلمة بحلقة فيها المسيّب : ورأيت تلك الإبل التي قضى بها عثمان معلمة بحلقة فيها

<sup>(</sup>١) كذا في «ح » وفي «ص » « بني عامر » ولا أراه صواباً .

<sup>(</sup>۲) سقط من « ص » واستدرکته من « ح » .

<sup>(</sup>٣) في «ح » «فخذلي حقى » .

 <sup>(</sup>٤) كذا في « ح » وفي « ص » « ابن القعقاع » .

<sup>(</sup>٥) في « ص » هنا « فاني » مزيدة خطأ .

## باب الذي يقتل عمدًا وعليه دين

المراق عن سفيان الثوري في رجل قتل رجلاً عمدًا وعليه دين ، فقال الغرماء : نحن نأخذ الدية ، وقال الورثة : نحن نقتل، قال : إن أحب الورثة أن يقتلوا قتلوا، وإن أخذ الورثة فللغرماء دينهم في الدية .

## باب ملء كف من دم

الحسن عن جندب بن عبد الله قال: جلست إليه في إمارة المصعب، الحسن عن جندب بن عبد الله قال: جلست إليه في إمارة المصعب، فقال: إن هؤلاء القوم قد ولغوا في دمائهم، وتحانقوا(١) على الدنيا، وتطاولوا في البنيان ، وإني أقسم بالله لا يأتي عليكم إلا يسير [حتى](٢) يكون الجمل الضابط(٣) والحملان والقتب(٤) أحب [إلى أحدكم](٢) من الدسكرة (٥) العظيمة ، تعلمون أني سمعت رسول الله والله يقول: لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة وهو يرى بابها مل كم كف من دم امرىء مسلم اهراقه بغير حله ، ألا من (٢) صلى صلاة الصبح فهو في ذمة

<sup>(</sup>١) في وح، والزوائد وتحالفوا ، .

<sup>(</sup>۲) استدرکته من ۱ ح ۱ .

<sup>(</sup>٣) القوي على عمله ، ووقع في وح ، بالحاء المهملة ، وفي و ص ، والحبل ، خطأ .

<sup>(</sup>٤) كذا في وص ، وفي وح ، و الحلان والقنب ، وفي الزوائد و الحبلان والقنب ، .

<sup>(</sup>٥) هي بناء على هيئة القصر، فيه منازل وبيوت للحشم والخدم.

<sup>(</sup>٦) في ١ ح ١ دوإن من ١ .

الله فلا يَطلبنَّكم الله من ذمته بشيءٍ(١) .

### باب القسامة

المحدد المحادث الرزاق عن ابن مجريج قال : أخبرني بشير بن عبد الحادث ابن عبيد بن عمير بن مخزوم ، وكان حكم قريش عبد الحادث ابن عبيد بن عمير بن مخزوم ، وكان حكم قريش في الجاهلية ، وكان أول من حكم في الجاهلية بالقسامة في رجل قتل آخر بمئة من الإبل ، وكان عقل أهل الجاهلية الغنم ، قال : وأول من فدى عبد المطلب ، كان نذر إن وفي له عشر ذكور من صلبه لينحرن أحدهم ، فتوافوا ، ففداه بمئة من الإبل .

المراه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيّب قال : كانت القسامة في الجاهلية ، ثم أقرَّها رسول الله عليا في الأنصاري الذي وُجد مقتولاً في جُب اليهود ، فقالت الأنصار : إن يهود قتلوا صاحبنا .

وعن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجل (٣) من أصحاب النبي علي الله من الأنصار أن النبي علي قال ليهود [و] (١) بدأ بهم: أيحلف منكم (٥) خمسون ؟ قالوا : لا ، فقال للأنصار : هل تحلفون ؟ فقالوا :

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، قاله الهيثمي ٧: ٣٩٧.

<sup>(</sup>۲) في «ح» «بشير بن الحارث».

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصلين، وفي « هق » « رجال » .

<sup>(</sup>٤) كذا في « هق » وقد سقط العاطف من الأصلين .

<sup>(</sup>٥) كذا في وح » وفي وص ، « أبكم بحلف قال خمسون » .

أنحلف على الغيب يا رسول الله ! فجعلها رسول الله على الله على الله على اليهود لأنه وجد بين أظهرهم (٢) .

الرزاق عن الثوري عن ابن جريج قال : قال لي عطاءً : أول من استحلف بالقسامة \_ زعموا \_ عمر ، في الدم خمسين يميناً.

١٨٢٥٤ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن شهاب [عن القسامة في الدم] (٣) قال : كانت القسامة في الجاهلية .

[و] (أ) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل (أ) من أصحاب النبي على من الأنصار أن رسول الله على أقرها على ما كانت عليه في الجاهلية ، وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادّعوه على اليهود (أ) ، قال : وأخبرني ابن شهاب عن سنة رسول الله على أن تكون على المدّعى عليه وعلى أوليائه ، يحلف منهم خمسون رجلاً إذا لم تكن بينة يؤخذ بها ، فإن نكل منهم رجل واحد رُدّت قسامتهم ، ووليها المدّعُون ، يحلفون (١) بمثل ذلك ، فإن حلف منهم خمسون استحقّوا ، وإن نقصت قسامتهم أو ارتد منهم

 <sup>(</sup>١) كلمة «دية » ثابتة فيما نقله ابن التركماني من المصنف، راجع الجوهر النقي
 ٨: ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجه « هق » من طريق الحسن بن علي عن المصنف ٨: ١٢١ .

**<sup>(</sup>٣) زدته من «ح»** .

<sup>(</sup>٤) استدرکت الواو من «ح».

<sup>(</sup>٥) كذا في «ح» و«م» و«هق». وفي «ص» «رجال».

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن المصنف ٢: ٥٦ .

<sup>(</sup>٧) في « ص » كأنه « فحلفوا » وفي « ح ». « يحلفون » .

## أحد لم يُعْطُوا الدم .

الفضل عن البن جريج قال : أخبرني الفضل عن البن جريج قال : أخبرني الفضل عن الحسن أنه أخبره أن النبي عَيِّلْ بدأ بيهود، فأبوا أن يحلفوا، فرد القسامة على الأنصار فأبوا أن يحلفوا ، فجعل النبي عَيِّلْ العقل على يهود .

ابن عمر عن أصحابهم أن عمر بن عبد العزيز بدأ بالمدعى عليهم، ثم ضمّنهم العقل .

عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن (٢) يحيى بن سعيد [أن النبي عليلة] (٣) بدأ بالأنصار، قال: استحلفوا! (١) يحيى بن سعيد [أن النبي عليلة] (٣) بدأ بالأنصار، قال: استحلفوا! فقالت فأبوا أن يحلفوا، فقال للأنصار: وما يبالي اليهود أن يحلفوا، فوداه رسول الله عليلة من عنده مئة من الإبل.

۱۸۲۰۸ – عبد الرزاق عن ابن جریج عن یحیی بن سعید وغیره عن بُشیر بن یسار أن هذا القتیل كان بخیبر، [وأنه ابن سهل من الأنصار،] (۲) وأنه أخو عبد الرحمٰن بن سهل، فجاء (۷) هو ومحیصة

<sup>(</sup>۱) كَذَا في «ح» وفي «ص» «عبد الله».

<sup>(</sup>۲) كذا في «ح» وفي «ص» «وعن».

<sup>(</sup>٣) سقط من « ص » واستدركته من « ح » .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصلين.

<sup>(</sup>٥) كذا في «ح » وفي « ص » « أن يحلف » .

<sup>(</sup>٦) زدته من «ح». (٧) في «ص» «بحاء».

وحويِّصة ابنا مسعود وهما (١) ابنا عم ابني (٢) سهل، فجاءوا إلى النبي عَلَيْهِ ، فتكلَّم عبد الرحمٰن بن سهل قبل محبِّصة وحويِّصة لأَنه أخوه وكان أصغر منهما ، فقال النبي عَلِيْهُ : مَهُ ! كَبِّر ! أي يتكلم الأَكبر .

قال : وقال مالك : إن "بيعيى بن سعيد عن بُشير بن يسار أخبره أن عبد الله بن سهل ومحيّصة بن مسعود خرجا إلى خيبر، فتفرقا في حوائجهما، فقتل عبد الله بن سهل، ففر محيّصة، فأتى هو وأخوه حويّصة وعبد الرحمن بن سهل إلى النبي عليه ، فذهب عبدالرحمن يتكلم لمكانه من أخيه، فقال النبي عليه : كبّر كبّر! فتكلّم محيّصة وحويّصة، فذكرا شأن عبد الله بن سهل، فقال لهم رسول الله عليه : أتحلفون خمسين يمينا ؟ (١) وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم، فقالوا : يا رسول الله ! في نصفر، فقال النبي عليه : فتبرئكم يهود بخمسين يمينا ، قالوا : يا رسول الله ! وكيف نقبل أيمان [قوم] (٥) كفًار ، قال : فوداه النبي عليه [من عنده] (٥) .

۱۸۲۵۹ - عبد الرزاق عن ابن عیبنة عن یحیی بن سعید عن بشیر بن یسار عن سهل بن أبي حثمة مثله .

١٨٢٦٠ ـ عبد الرزاق عن عبد الله بن سمعان قال : أخبرني

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب ، وفي «ح» و«ص » «هم » .

 <sup>(</sup>٢) في « ص » « ابنا » وفي « ح » « وهم ابنا عم أبي سهل » وفيه ما تر ى .

<sup>(</sup>٣) كذا في «ح» وفي «ص» «عن».

<sup>(</sup>٤) كذا في «ح» وفي «ص» «يوما» وهو تحريف.

<sup>(</sup>a) استدرکته من «ح».

أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن رهط من الأنصار، أن عبد الله ابن سهل الأنصاري قُتل بخيبر ، وهو أول من كانت فيه القسامة في الإسلام ، خرج هو ومحيِّصة بن مسعود إلى خيبر ، فتفرقا في حاجتهما ، فقتل عبد الله بن سهل، فقدم محيِّصة ، فانطلق هو وأُخوه حويِّصة وعبد الرحمٰن بنسهل أخو المقتول إلىرسول الله عَلِيكُ ، فأراد عبد الرحمٰن أَنْ يَتَكُلُّم لَكَانَهُ مِن أَخِيهُ ، فقال رسول الله عَلِي : كُبُّر (١) الأكبر! فتكلُّم محيِّصة وحويِّصة ، فقالا : يا رسول الله إنا وجدنا عبد الله بن سهل مقتولاً في قليب من قُلُب خيبر ، ولا ندري من قتله ، ونحن نظن أنه يهود (٢) ، فقال (٣) النبي عَلِينَ : أتحلفون خمسين (١) على خمسين رجلاً أن يهود قتله ؟ فتستحقون بذاك(٥) ، قالوا : يا رسول الله ! كيف على أمرِ كان عنَّا غائباً لم نحضره ؟ فلما تكلُّموا (١) قال : فتحلف لكم يهود فتبرئكم ، خمسون(١) رجلاً منهم على خمسين يميناً ، أنهم بُرآء من قتل صاحبكم ، قالوًا : يا رسول الله ! كيف نرضي بأيمان يهود وهم كفار ؟ فعَقله رسول الله عَلِيْكِ من عنده مئة من الإبل ، قال أبو بكر : فأخبرني سهل بن أبى حثمة الأنصاري : لقد

<sup>(</sup>١) كذا في «ح » وفي «ص » «كلم » خطأ .

<sup>(</sup>٢) كذا في « ص » وفي « ح » « أن به يهودا » .

<sup>(</sup>٣) كذا في « ح » وفي « ص» كأنه « فسأل » .

<sup>(</sup>٤) في «ح» «خمسين يميناً».

<sup>(</sup>٥) في «ح» «بذلك » .

<sup>(</sup>٦) كذا في « ص» ولعل الصواب « نكلوا » .

<sup>(</sup>٧) هو الأوجه عندي، وفي «ص» « خمسين ».

رأيت ذلك العقل الذي ودى النبي عَلَيْكُ عبد الله بن سهل، وركضتني منها فريضة .

المسيّب أن القسامة في الدم لم تزل على خمسين رجلاً ، فإن نقصت المسيّب أن القسامة في الدم لم تزل على خمسين رجلاً ، فإن نقصت قسامتهم أو نكل منهم رجل واحد رُدّت قسامتهم ، حتى حج معاوية فاتهمت بنو أسد بن عبد العزى مصعب بن عبد الرحمٰن بن عوف الزهري ، ومعاذ بن عبد الله بن معمر التيمي ، وعقبة بن معاوية بن شعوب الليثي ، بقتل إسماعيل بن هبار ، فاختصموا إلى معاوية إذ حج ، ولم يُقِم (۲) عبد الله بن الزبير بينة إلا بالتهمة ، فقضى معاوية بالقسامة على المدعى عليهم وعلى أوليائهم ، فأبوا (۳) بنو معاوية بنو تميم ، وبنو الليث ، أن يحلفوا عنهم ، فقال (۱) معاوية لبني أسد : احلفوا ، فقال ابن الزبير : نحن نحلف على الثلاثة جميعاً فنستحق ، فأبى معاوية وقال : [ اقسموا على رجل واحد ، فأبى ابن الزبير إلا أن يقسموا على الثلاثة ، فأبى معاوية واحد ، فقضى (۷) معاوية بالقسامة ،

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب عندي، وفي « ص » « عبد الله » خطأ ، وفي « ح » « ابن السيب » غير مسمى .

<sup>(</sup>٢) كذا في «ح» وفي «ص» «لم يقبل» خطأ .

<sup>(</sup>٣) كذا في « ص » وفي « ح » « فأنى » وهو الأقيس .

<sup>(</sup>٤) كذا في «ح» وفي «ص» «فقالوا».

<sup>(</sup>o) سقط من «ص» واستدرکته من «ح».

<sup>(</sup>٦) في « ص » « اقتسموا » بدل « يقسموا » .

<sup>(</sup>٧) كذا في «ح» وفي «ص» « فقصر».

فردَّها على الثلاثة الذين ادَّعى عليهم، فحلفوا خمسين يميناً بين الركن والمقام ، فبرئوا ، فكان ذلك أول ما قصرت<sup>(١)</sup> القسامة .

ثم ادعى في إمارة مروان عطاء بن يعقوب مولى سباع قتل أخيه ربيعة (٢) على ابن بلسانه وصاحبيه ، وكانوا خلعا فساقاً ، فأبى أولياؤهم أن يحلفوا عنهم ، ولم يرهم مروان (٣) رضى [فيحلفهم] (٤) كما أحلف معاوية ، فاستحلف مروان عبد الله بن سباع وابنيه محمد وعطاء ابني يعقوب (٥) عند منبر النبي عين خمسين يميناً مردودة (٢) عليهم ، ثم دفع إليهم ابن بلسانة وصاحبيه فقتلوهم ، وقضى عبد الملك بمثل قضاء (٧) مروان ، ثم رُدّت القسامة إلى الأمر الأول ، قال : وكان معمر يحدّ فبل ذلك عن الزهري عن ابن المسيّب أن عبد الله بن الزبير قال لمعاوية : فحن نحلف فنستحق عليهم ، فأبى عليهم ، وقال : اقسموا على واحد ، فأبى عبد الله بن الزبير ، وأبى معاوية ، فردّد معاوية الأيمان ، فكان يحدّث بهذا ، يختصره اختصاراً ، وذكره ابن جريج عن ابن فكان يحدّث بهذا ، يختصره اختصاراً ، وذكره ابن جريج عن ابن شهاب مثله .

١٨٢٦٢ \_ قال عبد الرزاق : وسمعت أنا من يقول : وله يقول

<sup>(</sup>١) في ١ ح ، (ضربت، خطأ .

<sup>(</sup>۲) كذا في «ح» وفي «ص» « ابن ربيعة » .

<sup>(</sup>٣) كتب الناسخ في « ص » « عثمان » أولا، ثم كتب فوقه « مروان » .

<sup>(</sup>٤) سقط من « ص » واستدركته من « ح » .

<sup>(</sup>٥) غير مستقيم ، فليحرر ، وفي « ح » « عبد الله بن سباع وابنه خمسين يميناً » .

<sup>(</sup>٦) في ((ح) (يردده).

<sup>(</sup>V) كذا في «ح» وفي «ص» «قضى».

الشاعر(١) وهو يحرُّض قومه:

لا أُجيب بليل داعياً أبدًا أخشى الغرور كما غُرَّ ابن هبَّار

كونوا بني اسد حُمَّال مكرمة لا تقبلوا الدهر دون القتل بالثار

باتوا يجرُّونه بالأَرض منعفرًا بتس الهدية لابن العم والجار

المقتول بفناء قوم قد أُظلَّت عليه البيوت ثم حلفوا، غرموا الدية، المقتول بفناء قوم قد أُظلَّت عليه البيوت ثم حلفوا، غرموا الدية، وإن (٢) حلف الآخرون ونكلوا (٣) استحقُّوا الدم ، وإن نكل الفريقان فالدية، لأَنه بين أظهرهم .

الم الم المرزاق عن معمر عن الزهري قال : لو وجد رجل مقتولاً في عراء من الأرض ، ليس بقرب قرية ولا يُدّعى قتله (٤) على أحد ، لم يكن فيه دية ، وإذا وجد القتيل في قرية في أقصاها أو أدناها (٥) فهو على أهل القرية .

<sup>(</sup>۱) كذا في «ح» وفي «ص» «الشعر».

<sup>(</sup>٢) في دح » د فإن » .

<sup>(</sup>٣) في «ح » «ونكل هؤلاء » إلا أنه وقع فيه «فكل هؤلاء » .

<sup>(</sup>٤) كذا في « ح » ولكن فيه « لم » بدل « لا » وفي « ص » « لا يدعا قاتله » .

<sup>(</sup>ه) كذا في « ح » وفي « ص » « فأدناها » .

المراه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن النبي علي قضى في الأيمان أن يحلف الأولياء فالأولياء، فإذا لم يكن عدد عصبته يبلغ الخمسين ردّت الأيمان عليهم بالغاً ما بلغوا .

الشيباني عن الشعبي أن قتيلاً وجد بين وادعة وشاكر<sup>(۱)</sup>، فأمرهم عمر الشيباني عن الشعبي أن قتيلاً وجد بين وادعة وشاكر<sup>(۱)</sup>، فأمرهم عمر ابن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى وادعة أقرب، فأحلفهم عمر خمسين يميناً، كل رجل [ منهم]<sup>(۱)</sup>: ما قتلت ولا علمت قاتلاً، ثم أغرمهم الدية .

قال الثوري: وأخبرني منصور عن الحكم عن الحارث بن الأزمع أنه قال: يا أمير المؤمنين! لا أيماننا دفعت عن أموالنا، ولا أموالنا دفعت عن أيماننا، فقال عمر: كذلك الحق (٣).

الشعبي عن منصور عن الشعبي المراق [عن ابن جريج] عن منصور عن الشعبي نحو هذا، إلا أنه قال: أدخلهم الحطيم، ثم أخرجهم رجلاً رجلاً فاستحلفهم (٤).

القتيل القريتين ، قال : يؤخذ أقربهما إليه .

١٨٢٦٩ \_ عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن قيس عن أبي

<sup>(</sup>١) كذا في وح، أيضاً إلا أنه فيه بالسين المهملة .

<sup>(</sup>٢) زدته من اح

 <sup>(</sup>٣) أخرجه وهق من طريق مغيرة عن الشعي ٨: ١٢٣ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه « هق » من طريق الثوري عن منصور بمعناه ٨: ١٢٤ .

جعفر قال : حَبْس الإمام بعد إقامة الحدِّ ظلم ، قال : وقال عليُّ (۱) : أيما قتيل [وجد] (۲) بفلاة من الأرض فديته من بيت المال ، لكيلا يبطل دم في الإسلام ، وأيما قتيل وجد بين قريتين فهو على أسفَّهما (۳) يعنى أقربهما .

معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح قال : شهدته يحلِّف رهطاً خمسين يميناً : ما قتلت ولا علمت قاتلاً ، قال : ويقول شريح : لا أو ثمهم (الله وأنا أعلم .

۱۸۲۷۱ – عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سیرین عن شریح مثله .

القسامة في الدم أعلى العلم أم على البينة ؟ قال : بل على البينة .

الزاق عن معمر عن الزهري قال : إن نقصت عسامة رجل.منهم ردَّت ، قال : كذلك كانت القسامة ، يقول : رُدِّت ، لم تكرر عليهم الأيمان .

١٨٢٧٤ – عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن مروان بن الحكم قضى في بني جندع بالقسامة ، فنكل الفريقان ، فقضى بنصف الدية ، قال معمر : وإنما تحب الدية إذا تلف في مكانه

<sup>(</sup>١) كذا في «ص» وفي «ح» «قال لي».

<sup>(</sup>۲) زدته أنا، وفي «ح» «أيما رجل قتل بفلاة».

<sup>· (</sup>٣) في «ح» «أصفهما».

<sup>(</sup>٤) في «ض» «أوتمهم» وفي «ح» «أريهم».

في شبه العمد، فأما إذا عاش بعد الضرب فيكون ضميناً (۱) منه حتى يموت، فإن (۲) القسامة تكون حينئذ، فيحلف المدّعون: لمات من ضربه إياه، فإن حلفوا استحقوا الدية، وإن نكلوا حلف (۳) من الآخرين خمسون: ما من ضربه إياه مات، ثم تكون (۱) دية ذلك الجرح، وإن نكل المدعى عليهم غرموا نصف الدية.

۱۸۲۷۰ – عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال : ضربني فلان فرب رجل رجلاً بعصاً ، فعاش يوماً ، وقال : ضربني فلان فمات ، فأتى قومُه عبد الملك يسألونه القود ، فأمرهم أن يقسموا (١) عليه ، فحلف منهم ستة رهط خمسين يمينا يردِّد الأَيمان عليهم ، ثم دفعه إليهم قودًا بصاحبهم (٧).

الله عبد الرزاق عن معمر قال : قلت لعبيد الله بن عمر : علمت أن رسول الله عليه أقاد بالقسامة ؟ قال : لا ، قلت : فكيف فأبو بكر ؟ قال : لا ، قلت : فكيف تجترئون (١٨) عليها ؟ فسكت ، قال : فقلت ذلك لمالك ، فقال : لا نضع

<sup>(</sup>١) الضمين: المبتلى بمرض يلازمه.

<sup>(</sup>۲) كذا في «ح » وفي «ص » «فتكون » .

<sup>(</sup>٣) في «ح » «احلفوا » وفي الأصلين جميعاً «خمسين » .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصلين جميعاً.

<sup>(</sup>٥) في «ص» «بني فلان».

<sup>(</sup>٦) كذا في «ح» وفي «ص» «يقيموا».

<sup>(</sup>۷) أخرجه «هق» بلفظ آخر ۸: ۱۲۷.

<sup>(</sup>٨) هكذا الرسم في « ص ». وفي « ح » « محرون » يعني « تجترؤن » .

أمر النبي على الختل(١)، لو ابتلي بها أقاد بها .

يوسف قال : قلت لابن المسيّب : عجباً من القسامة ، يأتي الرجل يوسف قال : قلت لابن المسيّب : عجباً من القسامة ، يأتي الرجل [يسأل] (٣) عن القاتل والمقتول ، لا يعرف للقاتل ولا المقتول (٣) ، ثم يقسم ، [قال] (٤) : قضى رسول الله على القسامة في قتيل خيبر ، ولو علم أن يجترى = الناس عليها لما قضى بها .

المجدد الرزاق عن معمر عن أيوب قال : حدثني مولى الأبي قلابة وهو مريض الأبي قلابة قال : دخل عمر بن عبد العزيز على أبي قلابة وهو مريض افقال : نشدتك الله يا أبا قلابة ! لا تُشمِت بنا المنافقين ، قال : فقال : فتحدَّثوا حتى ذكروا القسامة ، فقال أبو قلابة : يا أمير المؤمنين ! عؤلاء أشراف أهل الشام عندك ووجوههم ، أرأيت لو شهدوا أن فلانا سرق بأرض كذا وكذا ، أكنت قاطعه ؟ قال : لا ، قال : فلو شهدوا أنه شرب خمرًا بأرض كذا وكذا ، وهم عندك هاهنا ، أكنت حاده لقولهم ؟ [ قال : لا ] أن قال : فما بالهم إذا شهدوا أنه قتله بأرض كذا وكذا وكذا ، فما بالهم إذا شهدوا أنه قتله بأرض كذا وكذا وهم عندك أقدته ، قال : فكتب عمر في القسامة : إن أقاموا شاهدي عدل أن فلاناً قد قتله فأقده ، ولا تقبل شهادة واحد من الخمسين الذين حلفوا .

<sup>(</sup>١) ذكره «هق » تعليقاً ٨: ١٣٩ .

 <sup>(</sup>۲) استدركته من «ح» وفيها « عجب من القسامة أن يأتي الرجل يسأل عن القسامة والمقتول لا يعرف، لا القاتل ولا المقتول » هكذا النص في «ح».

<sup>(</sup>٣) هكذا النص في "ص " .

<sup>(</sup>٤) استدرکته من « ح » ..

ابن عبد العزيز فقال: إني أريد أن أدع القسامة ، يأتي رجل من الرض كذا العزيز فقال: إني أريد أن أدع القسامة ، يأتي رجل من أرض كذا الوكذا] (١) فيعطفون، قال: أرض كذا الوكذا] (١) فيعطفون، قال: فقلت له : ليس ذلك لك ، قضى بها رسول الله عليه والخلفاء بعدد ، وإنك إن تتركها ، أوشك رجل أن يقتل عند بابك فيطل بعدد ، فإن للناس في القسامة حياة .

۱۸۲۸۰ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل اتّهم بقتله أخوان ، فخاف (۲) أبوهما أن يقتلا، فقال أبوهما : أنا قتلت صاحبكم، وقال كلّ واحد من الأخوين : أنا قتلته ، وبرّاً (۳) بعضهم بعضاً ، قال : نرى ذلك إلى أولياء المقتول ، فيحلفوا قسامةً على أحدهم .

المعمر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : كتب إليه سليمان بن هشام يسأله عن رجل وُجد مقتولاً في دار قوم ، فقالوا طَرَقَنَا ليسرقنا ، وقال أولياوًه : كذبوا ، بل دعوه إلى منزلهم ثم قتلوه ، قال الزهري : فكتبت (١) إليه : يحلف من أولياء المقتول خمسون أنهم لكاذبون، ما جاء ليسرقهم ، وما دعوه إلا دعاء (٥) ثم قتلوه ، فإن حلفوا أعطوا القود، وإن نكلوا حلف من أولئك خمسون بالله لَطَرَقنا ليسرقنا ، ثم عليهم الدية ، قال الزهري : وقد قضى بالله لَطَرَقنا ليسرقنا ، ثم عليهم الدية ، قال الزهري : وقد قضى

<sup>(1)</sup> استدرکته من «ح».

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي « ج » وفي « ص » « فقال » .

<sup>(</sup>۳) كذا في «ح» وفي «ص» «برى».

<sup>(8)</sup> في الأصلين « فكتب » .

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصلين.

بذلك عثمان في ابن مامرة المعامى(١) ،أبي قومه أن يحلفوا فأغرمهم الدية .

۱۸۲۸۲ – عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا وجد القتيل في قوم به أثر كان عقله عليهم ، وإذا لم يكن به أثر لم يكن (٢) على العاقلة شيء، إلا أن تقوم البينة على أحد، قال سفيان : وهذا نما اجتمع عليه عندنا .

قتل رجل بحذاء (٣) قوم ، أو بعراء من الأرض ، فوجد عنده أثر ، وكانت عنده شبهة أو لطخة ، فإن لم يف قسامة [المدعى عليهم ، أو نكل رجل منهم ، أو لم يف قسامة] المدعين ، أو نكل رجل منهم ، فالعقل عليهم ، من أجل أنه قتل بحذائهم ، ومن أجل الشبهة ، فإن لم يقتل بحذاء قوم ، ولم يوجد عنده أثر ، ولم تكن عنده شبهة ، ولم يف قسامة المدعى عليهم ، أو نكل رجل منهم ، أو نكل رجل منهم ، أو نكل رجل منهم ، أو لم يف قسامة المدعي عليهم ، أو نكل رجل منهم ، قال : كذلك الأمر الأول ، فأما الذي عليه الناس اليوم فتردد الأيمان .

١٨٢٨٤ – عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عمرو عن الفضيل عن إبراهيم قال : إذا وجد القتيل في قوم فشاهدان يشهدان على أحد قتله ، وإلا أقسموا خمسين يميناً وغرموا الدية ، قال سفيان : هذا الذي نأخذ به في القسامة .

<sup>(</sup>١) هكذا صورة الكلمتين في «ص ».

<sup>(</sup>۲) كذا في «ح» وفي «ص» «كان».

<sup>(</sup>٣) كذا في «ح » وفي «ص » «بحرا ».

١٨٢٨٥ - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال :
 إذا لم يُكملوا خمسين رُدِّدت الأَيمان عليهم .

الله الله الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمٰن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمٰن قال : قال عمر بن الخطاب : القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم(١) .

الوليد (٢) عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله أبي الوليد (٣) عن عبد الرحمٰن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمٰن أن رجلين (٣) أتَيَا عمر بمنى (٤) ، فقالا : إن ابن عم لنا نحن إليه شرع قُتِلَ ، فقال عمر : شاهدا عدل على أحد قتله ، نُقِدْ كم منه ، وإلا حلف من يداريكم ما قتلوا ، فإن نكلوا (٥) حلفتم خمسين (١) يميناً ، ثم لكم الدية ، إن القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم .

الحسن عن عمرو وغيره (٧) عن الحسن المهمر عن عمرو وغيره (٧) عن الحسن قال : يستحقُّون [بالقسامة الدية ، ولا يستحقُّون] (٨) بها الدم .

١٨٢٨٩ - عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن

<sup>(</sup>١) أخرجه « هق من طريق العدني عن الثوري، وقال: هذا منقطع ٨: ١٢٩ .

 <sup>(</sup>٢) لعله ابن بنت محمد بن سيرين، أو ابن أخته، ولم أر من كناه أبا الوليد ولا من سواه ممن يسمى إسماعيل بن عبد الله .

<sup>(</sup>٣) كذا في «ح» وفي «ص» «رجلا» خطأ .

<sup>(</sup>٤) كذا في «ص» وفي «ح» «لنا». (٥) في «ح» «نكلهم» خطأ.

<sup>(</sup>٦) كذا في «ح» وفي «ص» «خمسون».

<sup>(</sup>٧) في «ح» «عن عمرو بن شعيب وغيره» .

<sup>(</sup>A) سقط من « ص » واستدركته من « ح » .

عكومة عن ابن عباس قال : لا قسامة إلا أن تقوم بينة ، يعني يقول : لا يقتل بالقسامة ولا يبطل دم مسلم .

ابن عسر، أن في كتاب لعسر بن عبد العزيز: قضى رسول الله على العزيز وأن في كتاب لعسر بن عبد العزيز: قضى رسول الله على المدعى وضما بلغنا في القتيل بوجد بين ظهراني ديار أن الأيمان على المدعى عليهم ، فإن نكل الفريقان على المدعى عليهم ، فإن نكل الفريقان جسيعاً كانت اللية نصفين ، نصف على المدعى عليهم ، ونصف يبطلهم (۱) أهل الدعوى إذ كرهوا أن يستحقوا باليمانهم .

١٨٣٩١ – عبد الرزاق عن الثوري في رجل وجد مقتولاً في بيته قال : يضمن عاقلته ديته .

المعلام المعلم المرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن رجلاً قُتِل، فادعى أولياوً، فتله إلى المجلس كانا معه، فاختصموا إلى شريع وقالوا : عذان اللذان فتالا صاحبنا ، فقال شريع : شاهدا عدل أنهما فتلا صاحبكم ، فلم يجدوا أحدًا يشهد لهم ، فخلى شريع سبيل الرجلين ، فأتوا عليًا (٣) فقصوا عليه القصة ، فقال عليً : شكلتك أمنك يا شريع ! لو كان للرجل شاهدا عدل لم يُقتل ، فغلا بهما، فلم يزل يرفق بهما ويسألهما حتى اعترفا (١) ، فقتلهما ،

<sup>(</sup>١) أي «ح» «يبطله».

<sup>(</sup>٣) سقط من «ص» واستدرکته من «ح».

<sup>(</sup>٣) أي « ص » « فأتوأ علي » وفيما قبله زيادة « فأتيا شريح» وأثبت كما في « ح » .

<sup>َ (</sup>٤) كَذَا فِي «جِ » وفي «ص » «أِعْبَرْفهما » ..

### فقال عليُّ :

أوردها سعد وسعد مشتمل(١) أهون السعي السريع(٢)

الذي وجد فيهم مقتولاً ، وسأل أولياء البينة على الآخرين الذين الذين الميام .

۱۸۲۹٤ عبد الرزاق عن الثوري في رجل آجر دّاره ساكناً، فوجد في الدار قتيل ، فقال ابن أبي ليلى : هو على الساكن ، وأخذه من أهل خيبر ، إنه قال : كانوا عُمّالاً يعملون مكاناً (٤) ، فوجد فيهم قتيل في دالية (٥) ، فقال النبي عَلَيْظٍ لأُولِياءِ اللم : أتقتسمون (٢) خمسين [يميناً] (٧) ، قالوا : وكيف نقتسم (٨) ولم نر ، قال : فتقسم لكم يهود ، قالوا : وكيف تقسم يهود وهم مشركون ؟ فوداه فتقسم لكم يهود ، قالوا : وكيف تقسم يهود وهم مشركون ؟ فوداه

<sup>(</sup>١) أنشده علي يضرب المثل، ويشير إلى قصة مالك بن زيد مناة، رأى أخاه سعداً أورد الإبل ولم يحسن القيام عليها، فقال هذا، وآخر الشعر : ﴿ مَا هَكُذَا تُورِد يَا سَعِدُ الأَمْلِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) كذا في «ح» وفي «ص» «التشريع».

<sup>(</sup>٣) كذا في «ح» وفي «ص» « آخرون».

<sup>(\$)</sup> هذا ما أدّى إليه نظري ، وفي « ص» « كانوا مما لا يعملون سكانا » وفي « ح » «كانوا عمالاً لا يعلمون مكاناً » .

 <sup>(</sup>٥) كذا في « ص » و في « ح » « دار له » و لعل الصواب ما في « ح » .

<sup>(</sup>٣) كذا في «ص» وفي «ح» «اقسموا».

<sup>(</sup>٧) زدته من «ج» .

<sup>(</sup>A) في «ح » « نقسم » .

النبي عَلَيْكُ من نعم الصدقة.

قال سفيان : ونحن نقول : هو على أصحاب الأصل ، يعني أصحاب الدار .

الكريم قال : مريح عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم قال : أُتي. شريح في رجل وجد ميتاً على دكان بباب قوم ليس فيه أثر، فاستحلف أهل البيت.

الشعبي عن الشعبي عن صاعد اليشكري عن الشعبي عن الشعبي قال : إذا وجد بدن القتيل في دار أو مكان صُلِّيَ عليه وعُقل ، وإذا وجد رأس أو رجل لم يصلَّ عليه ولم يعقل .

#### باب قسامة الخطأ

من بني سعد بن ليثرجلاً من جهينة فرساً، فقطع إصبعاً من أصابع من بني سعد بن ليثرجلاً من جهينة فرساً، فقطع إصبعاً من أصابع رجله، فنزى حتى مات، فقال عمر للجُهينين: أتحلف منكم خمسون: لَهُوَ أصابه ولمات منها؟ فأبوا أن [يحلفوا] (١) فاستحلف من الآخرين خمسين ، فأبوا أن يحلفوا ، فجعلها عمر بن الخطاب نصف الدية (٢).

<sup>(</sup>۱) سقط من « ص » واستدرکته من « ح » .

<sup>(</sup>۲) أخرجه مالك ومن طريقه « هق » لكنه روى أن عمر بدأ بالمدعى عليهم ، راجع « هق » ٨: ١٢٥ .

۱۸۲۹۸ - عبد الرزاق عن ابن جریج عن ابن شهاب نحوه ، قال : وكان عمر بن عبد العزيز يستريح إلى هذه ، حتى أن كان ليقضى بها في الشيء الذي يرى أنه بعيد منها .

قال ابن جريج : وأقول أنا : وقضى يزيد بن عبد الملك بمثل ذلك في ابن سعد بن سعيد الهذلي (١) ، لما مات من ذلك ، وكانا اصطرعا .

۱۸۲۹۹ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني الحسن بن مسلم أن أمة عضّت إصبعاً لمولى لبني أبي زيد (۲) فمات ، واعترفت الجارية بعضّها إياه ، فقضى عمر بن عبد العزيز بأن يحلف بنو أبي زيد خمسين يميناً يردّد عليهم لمات من عضّتها ، ثم الأمة لهم ، وإلا فلا حقّ لهم ، فأبوا أن يحلفوا .

سلمة قال: احتمل رجل رجلاً فضرب به الأرض، فجعل يَجَأَه بمرفقه ويضربه، حتى مات ، فاحْتُضر فيه إلى شريح ، فقال: أتشهدون أنه قتله .

۱۸۳۰۱ – عبد الرزاق عن الثوري عن حماد وغيره قال : إذا ضربه فلم يزل مريضاً حتى يموت، قُتِل به .

١٨٣٠٢ - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سأَّل إنسان عطاة

<sup>(</sup>١) النص هكذا في «ح» أيضاً.

<sup>(</sup>٢) كذا في «ح » وكذا فيما يلي في «ص » . وفي «ص » هنا «أبي يزيد » .

عن مجنون دفع غلاماً له ، فأصاب منه شيئاً أو قتله ، قال : لا يبطل دمه ، قال عطاء : أتى حجر عائر (١) في إمارة مروان ، فأصاب ابن نسطاس عم عامر بن عبد الرحمٰن ، لا يُعلم من صاحبه ، فقتله ، فضرب مروان ديته على الناس .

قال : كانت أم عمير بن سعيد (٣) عند الجُلاس (٣) بن سويد ، فقال الجلاس في غزوة تبوك : إن كان ما يقول محمد حقاً فلنحن شرّ من الحمير ، فسمعها عمير ، فقال : والله إني لأخشى إن لم أرفعها إلى النبي الحمير ، فسمعها عمير ، فقال : والله إني لأخشى إن لم أرفعها إلى النبي علي أن ينزل القرآن فيه ، وأن أخلط (١) بخطيئته ، ولنعم الأب هُو لي ، فأخبر النبي علي ، فدعا الجُلاس ، فعرفه وهم يترحّلون فتحالفا ، فجاء الوحي إلى النبي علي ، فسكتوا فلم (٥) يتحرك أجد ، وكذلك كانوا يفعلون ، لا يتحرّكون إذا نزل الوحي ، فرُفع عن النبي علي فقال : يفعلون ، لا يتحرّكون إذا نزل الوحي ، فرُفع عن النبي علي فقال : في ينوبوا الله و الكور الله و الكور الكرمة الكُفر حتى (١) و فإنْ يَتُوبُوا الله (٧)

<sup>(</sup>۱) في ه ص ، دحاجر عابر ، وفي ه ح ، ه حجراً عابراً ، والصواب ما أثبته، يقال : أصابه حجر عاثر أي لا يدرى راميه .

<sup>(</sup>٢) وقيل : وابن سعد، راجع الإصابة .

<sup>(</sup>٣) بضم الجيم وتخفيف اللام، كان متهماً بالنفاق ثم تاب وحسنت توبته .

<sup>(</sup>٤) كذا في وص، والإستيعاب، وفي وح، واحبط، .

<sup>(</sup>a) كذا في وح ، والإستيعاب، وفي وص ، وفلا » .

<sup>(</sup>٦) وفي الإستيعاب وإلى ، .

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة، الآية: ٧٤ .

فقال الجُلاس : استنب (۱) في ربي ، فإني أتوب إلى الله ، وأشهد لقد صدق : ﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُه ﴾ (۲) ، قال عروة (۱۳) : كان مولى للجُلاس قتل في بني عمرو بن عوف ، فأبى بنو عمرو أن يعقلوه ، فلما قدم النبي عَلِيق جعل عقله على بني عمرو بن عوف ، قال عروة : فما زال عمير منها بعلياء حتى مات – يعني كثر ماله وارتفع على الناس أي بالمال فهو التعلي (۱۵) – قال ابن جريج : وأخبرت عن ابن سيرين قال : فما سمع عُمير من الجُلاس شيئاً يكرهه بعدها .

الله المرآن أخذ النبي ﷺ بأذن عمير، فقال: وفت أذنك يا عمير! وصدَّقك ربك .

معمه المزيز بن عمر ، أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز بن عمر ، أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز : قضى النبي على أيما أهل معمعة تفرقوا عن قتل ، أو جرح فأدّاه جرحه ذلك (٥) إلى الموت ، فادّعى المجروح على بعض الذين ضربوا دون بعض ، وشهد بذلك أهل المعمعة من لا يعلم عليه بغية ، ولا يُتهم بعداوة (١) كانت بينه وبين المدعى عليه ،

 <sup>(</sup>١) كذا في وح ، والاستيعاب، وما في وص، شبه مطموس . واستتب الطريق : ٠
 ذل وانقاد ، ومراد القائل أن ربي تحنن علي بأن عرض علي التوبة كما في رواية أخرى أنه قال: وأسم الله عرض على التوبة ، .

<sup>(</sup>٢) سُورة التوبة، الآية: ٧٤ .

 <sup>(</sup>٣) في الاستيعاب: ووأما قوله: ﴿ وَمَا نَقَسَمُوا ﴾ الآية، فقال عروة » .

 <sup>(</sup>٤) في ١ح، (وهو على اليعلاء) .

 <sup>(°)</sup> في "ح » «ذلك الوقت » .

<sup>(</sup>٦) كذا في «ح» وفي «ص» «عداوة » .

فإن أهل القتيل يدرون بالأيمان، من أجل ما كان لهم من ورب (١) المارة، فيحلفون خمسين يميناً: بالله الذي لا إله إلا هو إن فلاناً هو قتل صاحبنا، وما مات إلا من ضربه.

### باب الخليع

خلع قوم هذليون سارقاً منهم كان يسرق الحاجّ، قالوا: قد خلعناه ، فمن وجده يسرق فدمه هدر ، فوجدته رفقة من أهل اليمن يسرقهم ، فقتكوه ، فجاء قومه عمر بن الخطاب ، فحلفوا بالله ما خلعناه ، ولقد كذب الناس علينا ، فأحلفهم عمر خمسين يميناً ، ثم أخذ عمر بيد رجل من الرفقة ، ثم قال: اقرنوا(۱) هذا إلى أحدكم حتى تُؤنوا بدية صاحبكم ، ففعلوا ، فانطلقوا حتى إذا دنوا من أرضهم أصابهم مطر شديد ، فاستتروا(۱) بجبل طويل ، وقد أمرسوا(۱) ، فلما نزلوا كلُّهم انقض (۱) الجبل عليهم ، فلم ينج منهم أحد ولا من ركابهم إلا

<sup>(</sup>١) إن كان محفوظاً فالورب: الفساد، وفي « ح » « ركب المارة » .

<sup>(</sup>Y) في «هق » «فقرنت يده بيد صاحبه » .

 <sup>(</sup>٣) هذا هو الظاهر من رسم الكلمة في « ص » وفي « ح » « فاسندوا ». وأسند في في الجبل صعد فيه ، وما في « ص » أقرب وفي « هق » « فدخلوا في غار في الجبل » .

<sup>(</sup>٤) هذه صورة الكلمة في « ص » وفي « ح » «وقد آمنوا » وفي المحلى «وقد أمسوا » وهو الصواب .

<sup>(</sup>٥) انقض الجدار: سقط.

التريك(١) وصاحبه(٢) ، فكان يحدِّث بما لقى قومه .

#### باب قسامة النساء

الخطاب استحلف امرأة خمسين يميناً ، ثم جعلها دية .

الزناد عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبد الله عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيّب أن عمر بن الخطاب استحلف امرأة خمسين يميناً على مولى لها أصيب .

النساء والصبيان على النساء والصبيان النساء والصبيان على النساء والصبيان النساء والصبيان النساء والمسابق النساء والنساء والنسا

#### ياب قسامة العبيد

• ١٨٣١ – عبد الرزاق عن الثوري قال : ليس على العبيد قسامة ، وبه نأخذ .

١٨٣١١ - عبد الرراق عن معمر عن سماك بن الفضل قال: كتب

<sup>(</sup>۱) كذا في «ص». وفي «ح» «الشريد» والصواب ما في «ص». والتريك: المتروك، وقيل له: المتروك، لأنه لم يحلف بل أدخل مكان رجل منهم، افتدى يمينه بألف درهم، كما في «هق» ٨: ١٢٩.

 <sup>(</sup>۲) ذكره «هق» تعليقاً بلفظ آخر وفيه في آخره: وأفلت القرينان واتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول ( وهو أحد القرينين ) فعاش حولاً ثم مات ٨: ١٢٩ .

عمر بن عبد العزيز في عبد ضربه كبير (١) له جزّار (٢) بنعل أو غيرها ، فمكث أياماً مريضاً ثم مات ، فكتب أن أحلِف أولي : أنه لكمات من ضرب كبيره (١) \_ لا أعلمه إلا قال \_ خمسين يميناً ، ثم أغرمه ثمنه ، فإن أبوا أقسِم أولياء الكبير الضارب ، فإن أبوا فأغرمهم نصف ثمن العبد .

١٨٣١٢ - عبد الرزاق عن أبن جريج قال : قال ابن شهاب : ليس في العبيد قسامة ، إنما هي أثمان كهيئة الحقّ يُدَّعى .

قال : وأقول أنا : قضى هشام في عبد أيوب مولى نافع بخمسين يميناً على أيوب ، فحلف ، فأخذ ثمنه .

العبيد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء في العبيد والغلمان يُصيب أحدهم لابيّنة على ذلك إلا هم ، فيشهدون لأصابه فلان ، قال : لا أُجيز شهادتهم ، ولكني جاعل عقلهم عليهم جميعاً ، قد كان يقال : إذا أصاب راع في رعاء (٣) فعقله عليهم .

## باب من قتل في زحام

المراه على الرزاق عن معمر عن الزهري قال : من قتل في زحام فإن ديته على الناس، على من حضر ذلك، في جمعة أو غيرها .

<sup>(</sup>١) هذا ما ظهر لي، ورسمه في «ح» «كسر».

<sup>(</sup>۲) غير واضح تماماً في « ص » وفي « ح » «حرار » .

<sup>(</sup>٣) كذا في وح ، وفي وص ، ووعا ، .

ابن عمر عن كتاب لعمر بن عبد العزيز : بلغنا أن رسول الله على الناس عمر عن كتاب لعمر بن عبد العزيز : بلغنا أن رسول الله على قضى : من قتل يوم فطر ، أو يوم أضحى ، فإن ديته على الناس جماعة ، لأنه لا يدرى من قتله .

(۱) عبد الرزاق عن الثوري عن وهب بن عقبة العجلي (۱) عن يزيد (۲) بن مذكور الهمداني، أن رجلاً قتل يوم الجمعة في المسجد في الزحام ، فجعل [عليً ] (۲) ديته من بيت المال .

الأسود أن رجلاً قتل في الكعبة ، فسأل عمر علياً فقال : من بيت المال .

۱۸۳۱۸ – عبد الرزاق عن إبراهيم عن عمرو عن المحسن ، أن امرأة مرّت بقوم فاستسقتهم فلم يسقوها ، فماتت عطشاً ، فجعل عمر ديتها عليهم (١) ، قال سفيان في رجل أجاز شهادة عبد وحرّ على رجل ، وقطعه : عليهم من بيت المال (٥) .

<sup>(</sup>١) كذا في «ح» والتهذيب والجرح والتعديل، وثقه ابن معين، ذكره ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي «ح» «زيد» خطأ، وقد سماه ابن أبي حاتم في من روى عنه وهب بن عقبة، ولكنه أهمله في (باب من يسمى يزيد وابتداء اسم أبيه بـالميم).

<sup>(</sup>٣) سقط من « ص » وهو ثابت في « ح » ولكن وقع فيه : « فعقل علي ديته في بيت المال » أعنى حرف الناسخ كلمة «جعل » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه «ش» من طريق الأشعث عن الحسن ، كما في المحلى ٨: ٥٣٢ .

<sup>(</sup>٥) كذا في « ص » وفي « ح » «أجاز شهادة رجل ومر على رجل فقطعه، قال: عقله من بيت المال ».

# باب الرجل يحلف ثم يرجع

المراه على الرزاق عن ابن جريج قال : بلغني أن عكرمة سئل عن رجل حلف في خمسين رجلاً في قسامة على دم ، فجاء رجل فحلف على غير علم ، فجاء يريد التوبة ، فأفتاه عكرمة أن يتوب إلى الله ، وأن يؤدي حصته من العقل فيؤديه إلى أهل القتيل ، ويُعتق رقبة .

الرزاق عن معمر عن مطر عن عكرمة في أربعة معمد على الرزاق عن معمر عن عكرمة في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرُجم ، ثم رجع أحدهم ، قال : عليه ربع الدية ، ويعتق رقبة .

# باب المقتتلان والذي يقع على الآخر أو يضربه

الم ۱۸۳۲۱ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني يونس بن يوسف أنه سمع ابن المسبّب [يقول:]اقتتل رجلان ، فقال أحدهما: ذهب يضربني –لصاحبه – فاندقّت (۱) إحدى قصبتي يده ، فقال ابن المسبّب: قال عثمان : إذا اقتتل المقتتلان فما كان بينهما من جراح فهو(۲) قصاص ، قال سفيان في الرجلين يصطرعان فيجرح أحدهما صاحبه ، قال : يضمن كلُّ واحد منهما صاحبه .

<sup>(</sup>١) كذا في «ص» وفي «ح» «ذهب يضرب لصاحبه فأسقت إحدى قصبتي يدي ».

<sup>(</sup>٢) كذا في «ح» وفي «ص» «أو» مكان «فهو».

المقل المن المرزاق عن ابن جريج قال : سئل ابن شهاب عمن جعل على المصطرعين نصف عقله ، فقال ابن شهاب : نرى العقل (١) تاماً على الباقي منهما ، وتلك السنة فيما أدركنا .

المراه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوم اقتتلوا وهم جيران ، فوجد بينهم قتيل ، قال : إن قامت بيّنة على رجل قتله أُقيدَ منه ، وإن لم تقم بيّنة فالسنة قد مضت بأن يُعقل من قُتل في قتال عميّة أو جُرح، إذا لم يُعلم مَنْ قتله أو جرحه.

المُريح على رجل (٢) من فوق بيت ، فمات الأَعلى ، فقال شريح أن رجلاً صرع على رجل (٢) من فوق بيت ، فمات الأَعلى ، فقال شريح لا أُضمّن الأَرض ، فلم يضمّن الأَسفل للأَعلى ، وكان يضَمّن الأَعلى للأَسفل .

المراه عن عن على المرزاق عن الشوري عن أشعث عن رجل عن على أنه ضمّن كلَّ واحد منهما [لصاحبه] (٣).

الرزاق عن معسر عن ابن شبرمة قال : أَيّهما مات فديته على الآخر، فضمن (٤) كلّ واحد منهما صاحبه، قال : وإن تعلّق رجل برجل فأيّهما مات فديته على الباقي .

<sup>(</sup>١) كذا في «ح» وفي «ص» «العقلة».

 <sup>(</sup>٢) كذا في «ح » وفي «ص» «أن رجلاً صرع رجلاً ».

<sup>(</sup>٣) زدته من «ح».

<sup>(</sup>٤) في «ح» «ويضمن».

۱۸۳۲۷ – عبد الرزاق عن ابن شبرمة في رجل قال لرجل: دَلَّ حَبْلًا حَتَى أَرْقَى فَيْهِ ، فَلْلًا حَبْلًا فَانْقَطْعُ وَهُو يَمَدُّهُ ، قال : عليه الدية .

الرزاق عن أشعث عن الحكم عن على أن رجلين الدية . مدم أحدهما صاحبه ، فضمّن (١) كلَّ واحد منهما صاحبه ، يعني الدية .

م ١٨٣٢٩ – عبد الرزاق عن هشيم بن بشير عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي قال : أشهد على على أنه قضى في قوم اقتتلوا(٢) ، فقتل بعضهم بعضاً، [فقضى](٣) بعقل الذين قُتلوا على الذين جُرحوا، وطرح عنهم من العقل بقدر جراحهم .

القود ، يُقتل (٤) بعضهم ببعض ، ويقتص بعضهم من بعض .

## باب القوم يمتقلون فيموت بعضهم

۱۸۳۳۱ - عبد الرزاق عن معمر قال : قضى هشام بن هبيرة (٥)

<sup>(</sup>١) كذا في «ح» وفي « ص» «وضمن » .

<sup>(</sup>۲) هنا في « ص » و فعقل » مزيد سهواً .

 <sup>(</sup>٣) سقط من « ص » وتحرف « بعقل » فصار « فعقل » والصواب ما في « ح »
 وهو ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) كذا في «ح» وفيها «لبعض». وفي «ص» «فقتل».

 <sup>(</sup>٥) كذا في الأصلين وهو الصواب، وفي المحلى « هشام بن سليمان » خطأ، وهشام بن هبيرة هو قاضي البصرة في عهد الحجاج .

في قوم كانوا في ماء فتماقلوا (١)، فمات بينهم واحد منهم في الماء ، فشهد اثنان على ثلاثة، وشهد ثلاثة على اثنين، فقضى بديته عليهم جميعاً (١).

### باب الشبهة على الجرح

الله الله المراق عن ابن جريج عن أبي بكر بن عبد الله أن عمر بن عبد الله أن عمر بن عبد العزيز قضى في الشبهة من الضرب بشهادة العبد والنساء وأشباه ذلك ، أن يستحلف المدعي ثم يستقيد، وابن المسيب كان يقول : لا ، ولكن يحلَّف ثم العقل ، وأقول : قول ابن المسيب أقرب إلى قضاء النبي عليه في اللم ، يحلَّف المدعى عليهم ، ثم ضُمِّنوا العقل ، ونجوا من الدم .

#### باب نذر الجنين

الدمشقي المراق عن ابن جريج قال : أخبرني خالد الدمشقي أن عبد الملك قضى في الجنين إذا املص عَلَقةً (٣) بعشرين دينارًا ، فإذا كان مضغة فأربعين ، فإذا كان عظاماً فستين ، فإذا كان العظم قد كُسِيَ لحماً فثمانين ، فإن تمّ خلقه ونبت شعره فمثة دينار ، قال :

 <sup>(</sup>١) كذا في وح ، وفي وض ، وفلما قتلوا ، وما في وح ، هو الصواب .

<sup>(</sup>٢) روى حماد بن سليمان عن على شيئاً نحو هذا ، انظر المحلى ١٠: ٤٦٩ .

 <sup>(</sup>٣) كذا في دص ، وهو الصواب وفي رح، وعقله ، وهو تحريف .

وبلغني أن علياً قضى بمثل ذلك .

المسلام عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : متى يجب نذر الجنين ؟ قال : ما لم يكن مضغة ، أظن قُلت له : إن خلق ولم يتم أواجب نذره ؟ قال : نعم .

۱۸۳۳۰ – عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا كان مضغة فثلث .

الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا كان عقطاً بيناً ففيه غرّة إذا لم يستهلَّ ، فإن استهلَّ فقد تم عقله ، فإن كان أنثى فخمس مئة دينار ، كان أنثى فخمس مئة دينار ، قال : وقاله قتادة أيضاً .

المجال الله على المرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : قضى رسول الله على في الجنين غرَّةً ، عبدًا أو أمة .

المه بن الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن عن أبي هريرة قال : اقتتلت امرأتان (٢) من هذيل فرمت عبد الرحمٰن عن أبي هريرة قال : اقتتلت امرأتان (٢) من هذيل فرمت إحداهما الأُخرى بحجر ، فأصابت بطنها ، فقتلتها ، فأسقطت جنيناً ، فقضى رسول الله على الله على عاقلة القاتلة ، وفي جنينها غرة (٣) : عبداً

<sup>(</sup>١) كذا في « ص» والقياس «فثلثا غرة » .

<sup>(</sup>٢) في الأصلين «أقتتلتا إمرأتين» والقياس«إقتتلت امرأتان»ثم وجدت في مسلم كذلك بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>٣) في «ح» «بغرة».

أو أمة ، فقال قائل : كيف يعقل من لا أكل ولا شرب<sup>(۱)</sup> ، ولا نطق ولا الله عَلَيْلِيَّةٍ ـ ولا نطق ولا الله عَلِيِّلِيَّةٍ ـ كما زعم أبو هريرة ـ : هذا من إخوان الكهان<sup>(۳)</sup> .

استشار عمر في امرأة ضربت أخرى بعمود، فأراد أن يقيدها، ثم سأل استشار عمر في امرأة ضربت أخرى بعمود، فأراد أن يقيدها، ثم سأل هل كان من النبي عَلِيكِ في ذلك قضاء ؟ فقيل له : كانتا امرأتان تحت حمل بن مالك بن النابغة ، فضربت إحداهما الأخرى فقتلتها وجنينها ، فقضى رسول الله عَلِيكِ بالدية في المرأة ، وفي الجنين بغرة ، عبد أو أمة أو فرس ، قال : وكبر (٤) ، قال : وأخذ عمر بذلك ، وقال : لو أمم أسمع بهذا لقلت فيه ، فقال الرجل : يا رسول الله ! كيف أعقل من لا أكل ولا شرب ، ولا نطق ولا استهل ، ومثل هذا يُطك .

البيه قال : المرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : الغرة عبد أو أمة أو فرس ، قلت : هذا في حديث عمر ؟ قال : نعم .

١٨٣٤١ - قال عبد الرزاق : قال عبادة عن الحجاج عن

<sup>(</sup>١) وفي حديث يونس عن الزهري «من لا شرب ولا أكل » وهو الذي يقتضيه السجع .

<sup>(</sup>٢) قال النووي: روى في الصحيحين وغيرهما بوجهين: أحدهما بضم الياء المثناة وتشديد اللام ومعناه يهدر ويلغى ولا يضمن، والثاني بفتح الباء الموحدة وتخفيف اللام على أنه فعل ماض من البطلان.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الشيخان ، وأما رواية معمر فأخرجها مسلم من طريق المصنف ٢: ٦٢
 و « هـق » أيضاً .

<sup>(</sup>٤) في «ح » «قال: وكبر عمر وأخذ بذلك».

مكحول عن زيد قال : إذا وقع الجنين حيّاً تمَّ عقله، استهلَّ أو لم يستهلُّ .

وقال معمر عن الزهري : حتى يستهل ، ولو عطس كان عندي بمنزلة الاستهلال .

البيت، فقتلتها وذا بطنها، فقضى رسول الله على الله الله على الله ع

المرعا الرزاق عن ابن عيينة قال : أخبرني عمرو بن دينار عن طاووس (١) عن ابن عباس قال : قام عمر على المنبر فقال : أذكر (٢) الله [امرءاً] (٣) سمع رسول الله عليه قضى في الجنين، فقام حمل بن مالك بن النابغة الهذلي ، فقال : يا أمير المؤمنين ! كُنت بين جاريتين – يعني ضرّتين – فجرحت – أو ضربت – إحداهما الأخرى بالمسطح (١) عمود ظلتها (٥) ، فقتلتها وقتلت ما في بطنها ، فقضى النبي

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي « دْ » وْ « حْ » وَوَقَعْ فِي « صْ » « عَنْ أَبْنَ طَاوُوسَ » خطأ .

 <sup>(</sup>٢) كذا رواه الشافعي عن ابن عيينة وكذا في « ح » لكن الناسخ حذف ألف « أذكر » .

 <sup>(</sup>٣) سقط من « ص » واستدركته من « ح ». وكان الناسخ كتب هذه الكلمة محرفة
 بين أذكر ولفظ الجلالة .

<sup>(</sup>٤) كذا في «د» من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار، وفيه قال النضر: المسطح هو الصوبح (چوبه، چوبك) وقال أبو عبيد: عود من أعواد الحباء ض ٦٧٩. (٥) وفي الصحيحين «بعمود فسطاط» وهو بيت من شعر، والظلة: كل ما يظلك من الحروالبرد.

عَلَيْكُ بغرَّة ، عبد أو أمة ، فقال عمر : الله أكبر ، لو لم نسمع بمثل هذا قضينا بغيره .

١٨٣٤٤ - قال ابن عيينة : وأخبرني ابن طاووس عن أبيه أن النبي عليه قضى فيه بغرَّة، عبدٍ أو أمةٍ أو فرس (١) .

الغرّة عبد ، أو أمة ، أو مئة شاة ، وقال أيوب عن أبي مليح بن أسامة عشر (٢) ومئة (٣) .

المعب أن امرأتين من هذيل كانتا عند رجل من هذيل ، وكانت شعب أن امرأتين من هذيل كانتا عند رجل من هذيل ، وكانت إحداهما حُبل ، فضربتها ضرتها بمخبط (١) ، فأسقطت ، فجاء زوجها إلى النبي عَلَيْ : غرة ، عبد أو أمة في سقطها ، وقال ابن عم الضاربة يقال له حمل بن مالك بن النابغة . في سقطها ، وقال ابن عم الضاربة يقال هذا يُطلُ ، فقال النبي عَلَيْ : فقال النبي عَلَيْ : فقال النبي عَلَيْ : فقال النبي عَلَيْ : فقال النبي عَلَيْ .

١٨٣٤٧ - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال : قضى

<sup>(</sup>١) أخرجه ٩ د ٩ عن عبد الله بن محمد الزهري عن ابن عيينة لكنه لم يسق لفظه تماماً، بل أحاله على حديث ابن جريج ص ٦٣٩ وأخرجه «هق» من طريق الشافعي عن ابن عيينة بغير هذا اللفظ ٨: ١١٤ .

<sup>(</sup>٢) في ١ ح ١ وعشرة ١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه (هن، ٨: ١٠٨ و٨: ١١٥ .

<sup>(1)</sup> المخبط بكسر الميم: مدقة القصار، والحشبة التي ينفض بها ورق الأشجار.

رسول الله وَاللَّهِ فِي المرأة التي ضربت صاحبتها، فقتلتها وما في بطنها بديتها على العاقلة، وفي جنينها غرّة، عبداً أو أمة .

معمر قال : أخبرني سعيد بن أبي عروبة قال : أخبرني سعيد بن أبي عروبة قال : سمعت قتادة يقول : لو خرج تاماً .....(١) ما ورثته(7) حتى يستهلً .

الم ١٨٣٤٩ - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله عَلَيْ قضى في الجنين غرَّة ، عبداً أو وليدة ، فقال الهذلي الذي قضى عليه : كيف أغرم يا رسول الله ! من لا شرب ولا أكل ، ولا نطق ولا استهلَّ ؟فمثل ذلك يُطلُّ ، فقال رسول الله عَلَيْ : إنما هذا من إخوان الكهَّان .

الله عَلَيْهُ جعل عقل المقتولة على العاقلة (٣) .

عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نُضَيلة (١) الخزاعي عن المغيرة بن شعبة قال : ضربت [ضرة ] (٥) ضرة لها بعمود فسطاط، فقتلتها، فقضى رسول الله علي الله المناها على

<sup>(</sup>١) العبارة في موضع النقاط غير واضحة .

<sup>(</sup>٢) في «ح » «لو خرج تاماً ما ورثته » بحذف العبارة التي في البين .

 <sup>(</sup>٣) كذا في «ح» وفي «ص» «القاتلة» وفي مسلم وغيره عن ابن شهاب بإسناده:
 «وقضى بدية المرأة على عاقلتها» وفي أخرى: «وأن العقل على عصبتها».

<sup>(</sup>٤) بضم النون وفتح الضاد المعجمة .

<sup>(</sup>o) استدرکت هذا الساقط من «ح».

عصبة القاتلة ، ولما في بطنها غرَّة ، فقال الأَعرابي : يا رسول الله ! أتغرمني من لا طعم ولا شرب ، ولا صاح فاستهلَّ ، فمثل ذلك يطلُّ ، فقال النبي عَلِيْكُ : أسجعاً كسجع الأَعراب(١).

۱۸۳۰۲ ـ قال عبد الرزاق: وسمعت غيره يذكر عن حماد عن إبراهيم قال: الغرَّة على العاقلة.

المروة عن عروة أنه حدث عن المغيرة بن شعبة حديثاً عن عمر أنه استشارهم عروة عن عروة أنه حدث عن المغيرة بن شعبة حديثاً عن عمر أنه استشارهم في إملاص (٢) المرأة ، فقال المغيرة : قضى فيه رسول الله عليه بغرة ، فقال له عمر : إن كنت صادقاً فأت بأحد يعلم ذلك ، فشهد محمد ابن مسلمة أنه سمع رسول الله عليه قضى فيه بغرة (٣).

البياضي عن ابن المسيّب قال : قضى رسول الله عَلَيْكُ في جنين قُتل (٤) في بطن المرأة بغرَّة : في الذكر غلام ، وفي الأنشى بجارية .

<sup>(</sup>۱) أخرجهمسلم من طريق ابن مهديعن الثوري ولم يسق لفظه بل قال: « بمثل معنى حديث جرير ومفضل » ۲: ۳۳ .

<sup>(</sup>٢) أملصت المرأة: وضعته قبل أوانه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشيخان، وأما رواية ابن جريج فأخرجها الإسماعيلي، راجع الفتح ٢٠٣: ٣٠٣ والصحيح لمسلم ٢: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) كذا في «ح» وفي «ص» « فقتل » .

امرأة تُتِلت وهي حامل بديتها، وبعبد أو أمة في جنينها .

ابن عباس أن اسم الهذلي الذي قتلت إحدى امرأتيه الأخرى ، فقضى ابن عباس أن اسم الهذلي الذي قتلت إحدى امرأتيه الأخرى ، فقضى فيه رسول الله علي بغرة في الجنين ، وبدية في المرأة ، اسمه حمل بن مالك بن النابغة من بني كثير بن خناسة بن غافلة (۱) بن كعب بن طابخة بن لحيان بن هذيل (۱) ، واسم المرأة القاتلة أم عفيف ابنة مسروح من بني سعد بن هذيل ، وأخوها العلاء بن مسروح ، والمقتولة مليكة بنت عويمر من بني لحيان بن هذيل ، وأخوها عمرو (۱) بن عويمر ، فقال العلاء بن مسروح : لا أكل ولا شرب ، ولا نطق ولا استهل ، فمثل هذا بطل (۱) ، فقال عمرو بن عويمر : ان اسا ذكر (۱) فقضى (۱) النبي النبي الله في الجنين بغرة ، ذكر أو أنثى ، أو فرس ، أو مئة شاة ، أو النبي المناه في الجنين بغرة ، ذكر أو أنثى ، أو فرس ، أو مئة شاة ، أو

<sup>(</sup>١) في «ح» «عاقلة».

<sup>(</sup>٢) سياق نسبه في الإصابة: حمل بن مالك بن النابغة بن جابر بنربيعة بن كعب بن الحارث بن كثير بن هند بن طابخة بن لحيان بن هذيل .

<sup>(</sup>٣) في «ص» « عمر » وفي «ح» « عمرو بن عويمر » ولم أجد عمرو بن عويمر في الإصابة ولا عمر بن عويمر أخا مليكة ، فلعل الصواب ما في الإصابة ، وما هنا من صنيع النساخ أو أحد الرواة ، لكن لم ينبه عليه أحد المصنفين في أسماء الصحابة .

<sup>(</sup>٤) كذا في «ح» وفي «ص» «باطل».

<sup>(</sup>٥) كذا في ١ص٠ .

<sup>(</sup>٦) في الإصابة: فقال عمران: يا نبي الله! إن لها إثنين (كذا، ولعل الصواب ابنين) هما شادة الحي وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم، قال : أنتأحق أن تعقل عن أختك من ولدها ٣: ٧٧ .

عشر من الإبل. هذا كلُّه عن عكرمة مولى ابن عباس.

١٨٣٥٧ - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : قيمة الغرَّة خمسون ديناراً .

١٨٣٥٨ - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة مثله .

١٨٣٥٩ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : ولا يرث الجنين ولا يتم عقله حتى يستهل ، فإن عطس فهو عندي بمنزلة الاستهلال .

# باب ما على من قتل من لم يستهلُّ

من قَتَل من لم يستهل ؟ فقال : أرى أن يعتق أو يصوم .

المجمل المرات عن معمر عن الزهري في رجل ضرب امرأته فأسقطت ، قال : يغرم غرَّة ، وعليه عتق رقبة ، ولا يرث من تلك الغرَّة ، هي لوارث الصبي غيره .

المحت مجاهدًا عبد الرزاق عن عمر بن ذر قال : سمعت مجاهدًا يقول : مسحت امرأة بطن امرأة حامل فأسقطت جنيناً ، فرفع ذلك إلى عمر ، فأمرها أن تكفر بعتق رقبة ، يعني التي مسحت .

١٨٣٦٣ ـ عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في

المرأة تشرب الدواء، أو تستدخل الشيء، فيسقط ولدها، قال تكفّر عنها (١) غرّة .

# باب جنين الأمة

١٨٣٦٤ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال<sup>(٢)</sup> : جنين الأَمة في ثمن أُمّه ، بقدر جنين الحرَّة في دية أُمه .

١٨٣٦٥ \_ عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في جنين الأُمة: إِذَا كَانَ حَيَّا فَتُمنَه ، وإِن كَانَ ميتاً فنصف عُشر ثمن أُمه .

الأمة نصف عشر (7) ثمن أمه ، قال سفيان : وقولنا : إن خرج حيّاً ففيه ثمنه ، وإن خرج ميتاً فنصف عشر ثمن أمه (3) ، لو كان حياً .

المجمع عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أعتق جنين وليدته ، ثم قتلت الوليدة ، قال : تعقل الوليدة ، ويعقل جنينها عبدًا ، إنما كان تمام عتقه أن يولد ويستهل صارخاً (٥) .

١٨٣٦٨ - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيّب

<sup>(</sup>١) كذا في «ح» وفي «ص» «عليها».

 <sup>(</sup>٢) كذا في «ح » وفي «ص » «قال في جنين الأمة » .

<sup>(</sup>٣) في «ح» «في جنين الأمة عشر ثمن أمه».

<sup>(</sup>٤) في «ح» «وإن خرج ميتاً ففيه عشر ثمنه لو كان حياً » .

<sup>(</sup>٥) في «ح» «يستهل صياحاً».

فال : في جنين الأمة عشرة دنانير .

الرزاق عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن المستب مثله .

اللَّمة قيمته بقدره لو كان حيًا من دية جنين الحرَّة .

المسلم المسلم الرزاق عن ابن جريج قال : قال بعضهم : قدر قيمة أمه ، كما في جنين الحرَّة من قدر ديتها حيا ، وأقول : فلم يقدّر ذلك بالأم ، ولم يقدّر بالأب ، وقال زياد بن شيخ (۱) : قدر جنين الحرَّة من ديته لو كان حياً فقتل كان فيه اثنا عشر ألفاً ، فقتل في بطن أمه ففيه غرَّة ، فهذا من قدر ديته ، قال : وجنين الأمة لو حرج فقتل كان ثمنه خمسين دينارًا ونحو ذلك ، فقتل جنيناً ففيه من قدر ذلك ، ولو قِيل : من قدر أمه ، كان قيمته أكثر من ثمنه لو خرج فقتل .

#### باب العجماء

۱۸۳۷۲ – أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال لي عمرو بن دينار : الفحل جُبار ، والمعدن جبار ، والبئر جبار . المحمر وابن جريج عن الزهري عن ابن

<sup>(</sup>١) هو الصنعاني يروي عن عطاء، وعنه يحيى بن عمير كما في الحرح والتعديل .

المسيّب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله على [قال: العجماء جبار] (١) والبشر جبار، والعدن جرحه جبار، وفي الركاز الخمس.

\* ۱۸۳۷ – عبد الرزاق عن ابن جريج عن يعقوب بن عتبة، وصالح، وإسماعيل بن محمد، زعموا أن رسول الله عليه قضى: أن العجماء جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس ، قال : وكان أهل الجاهلية يُضَمِّنون الحي ما أصابت بهائمهم ، وآبارهم ، وحادثهم ، فلما ذكر ذلك لرسول الله عليه قال في ذلك الذي قال من القضاء .

ابن عمر عن كتاب لعمر بن عبد العزيز فيه: بلغنا أن رسول الله علي العزيز قال عمر عن كتاب لعمر بن عبد العزيز فيه: بلغنا أن رسول الله على قال في رجلين رمض (٢) أحدهما معدن ، وقتلت الآخر بهيمة ، قال: ما قتل للعدن جبار ، وما قتل العجماء جُبار .

والجبار في كلام أهل تهامة: الهدر .

ابن شرحبيل قال : قال النبي على الثوري عن أبي قيس عن هزيل ابن شرحبيل قال : قال النبي على المعدن جبار ، والسائمة (٣) جبار ، وفي الركاز الخمس ، والرِجُل جباد (١) ، يعني رِجل الدابة هدر .

<sup>(</sup>١٥) عنقط يمن وجي ، واستدركته يمن ورح ، .

<sup>(</sup>٢١) في النص الدرمض الوفي الح الدربطال .

<sup>(</sup>١١) كذا في دهق، وهو الصواب، وفي دص، والسائبة، .

<sup>(</sup>٤) أخرجه دهق، من طريق ابن مهدي عن الثوري، وقال:مرسل. ورواه قيس ابن الربيع موصولاً بذكر ابن مسعود فيه،وقيس لايحتج به ٢٤٤٤:٨. قلت:وتعقبه ابن التركماني بكلام قوي .

الراده فعل : لو أن رجلاً أراده فعل : لو أن رجلاً أراده فعل : لو أن رجلاً أراده فعل ، قال : قلت للزهري : أراده فعل ، قال : قلت للزهري : لم ؟ قال : العجماء جبار بجرحها (٣) ، قال الزهري : ومن أصاب العجماء بشيء غرم .

١٨٣٧٨ - عبد الرزاق عن معمر عن صاحب له عن أبي المهزم عن أبي المهزم عن أبي المهزم

١٨٣٧٩ - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم قال : عدا فحلٌ على رجل، فضربه بالسيف فقتله ، فذكر ذلك الأبي بكر الصديق ، فقال : أغرمه بهيمة الا تعقل ، وقال على نحو ذلك .

المراه المرزاق [عن معمر] (٢) عن همام عن أبي هريرة قال : عن أصاب العجماء غَرِم .

المهم أن غلاماً دخل دار زيد بن صوحان، فضربته ناقة ازيد فقتلته، فعَمد أولياء الغلام فعقروها، فاختصموا إلى عمر بن الخطاب، فأبطل عم الغلام، وأغرم الأب ثمن الناقة.

١٨٣٨٢ ـ عبد الرزاق عن الشوري عن مغيرة عن إبراهيم أن بعيرًا

<sup>﴿ (</sup>١) كَذَا ﴿ فِي ﴿ حِ \* ﴿ وَفِي ﴿ وَسِ \* ﴿ فَقَتِلِ \* . .

 <sup>(</sup>٣) كذا في وص، ولغل الصواب العجماء جبار - لجرجها - وفي وح ، والعجماء جرجها جبار ، ولكن سقطت من النسخة كلمة والعجماء ، .

<sup>(</sup>١٤) استدركته من ١٠٠٠ ١٠ ولكن سقط من ١٠٠ اقوله ١١عن همام ١٠.

ندً فأصاب رجلاً، فقتله، فعقره أولياء القتيل، فاختصموا إلى شريح، فأبطل دم القتيل، وأغرمهم ثمن البعير.

۱۸۳۸۳ – عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال : خبطت (١) نجيبة صبياً فقتلته ، فجاء أهل الصبي فقتلوا النجيبة ، فأغرمهم شريح ثمن النجيبة ، وأبطل دم الصبيّ .

١٨٣٨٤ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : لم أمتنع من الفحل بشيء إلا بقتله ، كيف أغرمه ؟ قال : قد قالوا ذلك ، وما أظن إلا أن تكون مضت فيه سنة .

قال زمعة عن ابن طاووس عن أبيه قال : لا ضمان عليه .

قال سفيان في رجل كانت في داره دابة قال: إذا كان عليها راكب أو ممسك فأصابت إنساناً فقد ضمن، وإن ربطها في ناحية الدار فأصابت إنساناً فلا ضمان عليه، وإن كانت تسير فنفحت (٢) فأصابت إنساناً، فليس عليه ضمان.

الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال : إن نفحت إنساناً فلا ضمان عليه ، ويضمن ما أصابت بيدها ، قال : وتفسيره عندنا إذا كانت تسير (٣) .

 <sup>(</sup>١) خبط وتخبط: ضرب ضرباً شديداً. والنجيبة: الفاضلة النفيسة من النوق.
 (٢) نفحت الدابة الرجل: ضربته بحد حافرها.

<sup>(</sup>٣) كذا في «ص» وفي «ح» «أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال: إن نفحت إنساناً فلا ضمان عليه، وإن كانت تسير فنفحته (كذا) فأصابت =

١٨٣٨٦ – عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي قال : إذا ربط رجل دابته في طريق المسلمين ضمن ما أصابت ، وهو على العاقلة .

ابراهيم في رجل جمح (۱) به فرسه ، فقتل إنساناً ، قال : ضمن ، إبراهيم في رجل جمح حمد فرسه ، فقتل إنساناً ، قال : ضمن ، هو بمنزلة الذي رمى بسهمه طيرًا فأصاب رجلًا فقتله ، قال : وقال إبراهيم : في دابة ضربت برجلها ثم تخبطت (۲) بيدها نصف الدية ، لأن الرجل ليس فيها ضمان ، واليد تضمن ، فلا ندري أبيد قتلته أم برجل ، ذكره محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم .

## باب المجنون والصبي والسكران

السكران يقتل الرزاق عن معمر عن الزهري في السكران يقتل أو يسرق ، قال : تقام (٣) عليه الحدود كلُّها .

١٨٣٨٩ – عبد الرزاق عن الثوري قال : قال الشعبي : إذا كان المجنون يعقل أحياناً ويُجَنُّ (٤) أحياناً ، فما أصاب في إفاقته أو قذف

<sup>=</sup> إنساناً فليس عليه ضمان، أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال : إن نفحت إنساناً فلا ضمان عليه ، ويضمن ما أصابت بيدها الخ ».

<sup>(</sup>١) جمح الفرس: تغلب على راكبه وذهب به لا ينثني .

<sup>(</sup>٢) ضربت ضرباً شديداً.

 <sup>(</sup>٣) النص هكذا في «ح» وهو الصواب وفي «ص» بين «قال» و«تقام» (قلت لعطاء نصف الدية) مقحم سهواً

 <sup>(</sup>٤) ليس بواضح في « ص » بل رسمه في « ص » و « ح » إلى « يحنق » أقرب .

أُقيم عليه [ الحدّ ] (١) ، وما أصاب وهو يحنق(٢) فليس عليه .

۱۸۳۹۰ – عبد الرزاق [عن فضيل] عن مغيرة عن إبراهيم قال:
 ما كان منه في حال إفاقته جلز عليه .

١٨٣٩١ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : مضت السنة أن عمد الصبى والمجنون خطأً، قال معمر : وقاله قتادة أيضاً .

۱۸۳۹۲ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : إذا كان المجنون لا يعقل فقتل إنساناً فالدية ، لأن عمده خطأً ، وإن كان يعقل فالقود .

۱۸۳۹۳ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عبد الكريم : في المجنون الذي يَرمي الناس ويعنت بهم إذا خلَّوا سبيله وأرُسلوه غرموا ما جَرَّ ، وإذا أوثقوه وربطوه فلا غرم عليهم .

١٨٣٩٤ ـ عبد الرزاق عن إبراهيم عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جدّه عن على (٣) قال : عمد الصبي والمجنون خطأً .

## باب الجدر (١) المائل والطريق

١٨٣٩٥ ـ عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن

<sup>(</sup>۱) استدرکته من «ح» .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصلين.

<sup>(</sup>٣) في «ح» «عن رجل» خطأ .

<sup>(</sup>٤) كذا في « ص » وفي « ح » « الجدار » وكلاهما بمعنى ، جمع الجدر (بالفتح) جدران، وجمع الجدار جدر .

شريح في الجدر إذا كان ماثلاً، قال : إذا شهدوا (١) عليه ضمن(٢) .

الشريع ، فإن باع صاحب الدار داره فليس على المشتري ضمان ، إلا قول شريع ، فإن باع صاحب الدار داره فليس على المشتري ضمان ، إلا أن يشهدوا عليه ، فإن شهدوا (٣) على المشتري، ثم قال المشهود عليه (١) : قد أقلتك ، فليس له أن يقيله (٥) لأن إشهاده (١) عليه كان للمسلمين عامة ، وليس على البائع شيء (١) في ملك غيره (٨) لأنها صارت في ملك غيره .

المجدر عن معمر عن قتادة في الجدر إذا كان ماثلاً أن يشهد (٩) على صاحب أن يشهد (٩) على صاحب أن يشهد (٩) على صاحب الجدر .

١٨٣٩٨ \_ عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب قال :

<sup>(</sup>١) كذا في وح ، وفي وص ، وإن أشهدوا ، وفي المحلى وإن شهدوا ، ولعل الصواب وأشهدوا ، .

 <sup>(</sup>٩) روى وكيم من طريق الفريابي عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريع
 قال: إذا كان منصدعاً وأشهد عليهم، فوقع على إنسان ضمنوا. انظر أخبار القضاة ٢: ٢٦٠

<sup>(</sup>٣) كذا في وخ » وفي وص » وفإن أشهدوا » .

 <sup>(</sup>٤) كَذَا في وض » وفي وح » و المشهود » .

<sup>(</sup>٥) كذا في « ص » وفي « ح » « يقتله » خطأ .

 <sup>(</sup>٦) كذا في وص » وفي وح » والشهادة » .

رُ (٧) كُذَا في وح ۽ وفي و ص ۽ وشيئا ۽ . -

<sup>(</sup>A) ظَنى أَن و في ملك غيره و هنا مزيد سهواً .

<sup>(</sup>٩) في وح ۽ و ماثلاً شهد على صاحبه ۽ وفي المحلي و إذا شهدوا علي صاحبه ۽ .

ضمَّن شريح البادي (١) وظلال (٢) أهل السوق ، إذا لم يكن في ملكهم ، وضمن العمود (7) .

1۸۳۹۹ ـ عبد الرزاق عن الثوري عن واصل عن الشعبي أن علياً كان يأمر بالمثاعب (١) والكنف [تقطع] (٥) عن طريق المسلمين .

وضي الله عنه ] (١) : من حفر بئرًا ، أو عرض عودًا (١) ، فأصاب إنساناً ضمن .

۱۸٤٠١ – عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن عاصم عن الشعبي قال : لم يكن لشريح ميزاب إلا في داره (٨) .

<sup>(</sup>۱) كذا في «ح » والمحلى، وما في «ص » يحتمل أن يكون «الباري» أو «البازي» (بالراء أو الزاي) وقد روى وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن عطاء "بن السائب عن شريح أنه كان يضمن بوري السوق وعموده ، كذا في المحلى ١٠ : ٥٢٩ ، وروى محمد بن خلف من طريق حماد عن عطاء بن السائب عن شريح قال: أيما أهل دار أخرجوا من دارهم حجراً أو خشبة ، أو أيما، قال (كذا) بنى ظلة في الطريق فأصاب شيئاً فهم له ضامنون . كذا في أخبار القضاة ٢: ٧٩٥ .

<sup>(</sup>٢) كذا في «ح» وفي «ص» «خلال» وفي المحلى أيضاً «ظلال».

<sup>(</sup>٣) في المحلى «أهل العمود »

 <sup>(</sup>٤) جمع مثعب بفتح الميم . وهو مسيل الحوض أو السطح (الميزاب) . والكنف جمع الكنيف وهو السقيفة أو الظلة تكون فوق باب الدار .

<sup>(</sup>٥) إستدركته من «ح» .

<sup>(</sup>٦) إستدركته من «ح» والمحلى .

<sup>(</sup>V) في «ح » « عرض عموداً » وفي المحلي « فرض غوراً» وهو عندي تحريف .

<sup>(</sup>٨) روى وكيع في أخبار القضاة من طريق أبي حيان التيمي عن أبيه قال : كان=

المُراق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال : كان يضمَّن القصّار إذا نضح الماء في الطريق ، فزلَّ فيه إنسان من أهل الأسواق وغيرهم ، إذا كان في غير ملكه (١) .

الخشبة الخارجة .

المراق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان عمرو بن الحارث حفر بئرًا، فوقع فيها بغلُّ وهو في الطريق ؛ فخاصموه إلى شريح ، فقال : يا أبا أُمية أعلى البئر ضمان ؟ قال : لا ، ولكن على عمرو بن الحارث(٢) .

المعمر عن أشعث أن المراق قال : أخبرنا معمر عن أشعث أن رجلين حفرا بالوعة بناحية أبوابهما ، فمر رجل ومعه بغل له ، فوقع يد البغل في البالوعة ، فانكسر يده (٣) ، فجاء أهل الدارين (٤) فأشهد عليهم ، ثم ذهب إلى شريح فأرسل فيهما(٥) ، فقال رجل(٢) :

<sup>=</sup>شريح لا يشرع مثعبا له إلا في داره ٣٠٢:٢ ورواه أيضاً بهذا اللفظ: كان شريح لا يجعل ميزابه إلا في داره ٢: ٢٠٠ .

<sup>(</sup>۱) روى وكيع بن الجراح عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال: إذا نضح القصار أو القصاب ضمن، كما في المحلى ١٠: ٥٢٦ .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه «هق » من طريق عبد الله بن الوليد عن الثوري، وزاد: «فضمنه وكانت البئر في الطريق في غير حقه» ٨: ١١١١.

<sup>(</sup>٣) في «ح» «فانكسرت رجله».

<sup>(</sup>٤) في «ح» «أهل الدار».

<sup>(</sup>o) في «ح» «لحما».

<sup>(</sup>٦) في «ح» «فقال أحدهما».

يا شويع ! إني رجل مسكين وإن هذين عينان ، فقال أحدهما : ما كنت أظن البشر تُضمَّن، فقال شويع: بلى، إذا حفوتها في غير سمائك ، قال : فقاما إلى ناحية الدار فَعَدًا له ثمن البغل .

اسم الرجلين : الحارث(١) بن نوفل ، والخارث بن ضوار .

المُورِي قال : إذا وضعت تعليك أو عن الثوري قال : إذا وضعت تعليك أو خطيك في مسجد فخر به رجل فعين (١) ، قال : تضمنه ، قال : هُو بَعَنْوَلَةُ الطَّوْبِيْقِ .

الحسن قال : المراق عن أبن عيبنة عن عمرو عن الحسن قال : قال رسول الله على : من أخرج من حدّه شيئاً فأصاب إنساناً، فهو له المناهن (٣) .

١٨٤٠٨ - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن شريع أنه فهي بذلك أيضاً .

١٨٤٠٩ - عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : من حفر في غير بناته أو بني في غير سمائه فقد ضمن .

ا ۱۸۱۱ سا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوم حفروا بشرًا في بادية ، قمرٌ بها قوم ليلاً ، فسقط بعضهم في البشر ، قال: لا نرى

<sup>(</sup>۱) في دح، دالحارثة، .

<sup>(</sup>٣) لَقِي الشَّدَة وَهَلَكُ . وَفِي وَضِ وَفَعَبَثُ ، وَفِي وَخَ ، وَفَعَرَفْتَ ، .

 <sup>(</sup>٩) رواه البزار موضولاً عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي عليه ، وقال : لم
 يسنده إلا حماد بن مالك وليس بالقوي ، حكاه ابن حزم ١٠: ٧٧٥ .

عليه شيئًا ، فقاس ذلك بقضاء النبي عَلِيْكُ في المعدن والبئر .

### باب الكلب العقور

١٨٤١١ – عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الكلب العقور ،
 قال : يضمن أهله ما أصاب .

ما أصاب (1) في غير دارهم(1) .

## باب عقل الكلب

الجارث أن الجارث أن جريج قال : أخبرني الحارث أن رجلاً من هذيل أخبره أنه سمع عبد الله [بن عمره] بن العاص يقول : في الكلب الصائد إذا قبّل أربعون درهماً ، وفي الكلب الذي يمنع الزرع والدار إذا قبل شاة ، وفي الكلب الذي ينبح ولا يمنع زرعاً ولا دارًا ، إن طلبه صاحبه ففرق من تراب ، والله إنا لنجد هذا في كتاب الله .

الهداه من عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبرو بن شعيب عن أبهه عن عبد الله بن عمرو قال : في الكلب الصائد أربعون درهماً .

<sup>(</sup>١) كذا في «ج » وفي «ص » «يضمنوا ما أصابوا » .

<sup>(</sup>٧) روى وكيم عن شريح قال : صاحب الكلب العقور يضمن . انظر أخيار القضاة ٢:٧٣٧ وروي عنه أيضاً قال: إذا دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم فلا شيء عليهم ٢: ٧٤٨ .

ابن جستاس (۱) قان : كُنتُ [عند] (۲) عبد الله بن عمرو، فسأله رجل ما عقل كلب السيد ؟ قال : أربعون درهما ، قال : فما عقل كلب الغنم ؟ قال : فما عقل كلب الغنم ؟ قال : فما عقل كلب الزرع ؟ قال : فما عقل من أرب فرق من الزرع ، قال : فما عقل كلب الدار ؟ قال : فرق من تُراب، فرق من الزرع ، قال : فما عقل كلب الدار ؟ قال : فرق من تُراب، حتَّ على القاتل أن يؤديه ، وحق على صاحبه أن يقبله ، وهؤ ينقص من الأجر (۳) .

الكلب الصائد - عبد الرزاق عن معمر قال : بلغني في الكلب الصائد الخات المائد . إذا قتل ، قال : يغرم لصاحبه مثله .

#### باب عين الدابة

ابن سيرين قال : قضى شريح في عين الدابة إذا فقئت بربع ثمنها، إذا كان صاحبها قد رضي ثمنها ، وإن شاء شرواها(٤) ، قال معمر :

<sup>(</sup>١) كذا في « ص » والجرح والتعديل ووقع في «ح » والمحلى « جساس » خطأ، والرجل ذكره ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>۲) استدركتها من «ح» والمحلى .

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن حزم من طريق البخاري عن أبي نعيم عن قتيبة عن هشيم عن يعلى بن
 عطاء مختصراً ، انظر المحلى ١٠: ٥٢٣ .

<sup>(</sup>٤) أخرج وكيعمن طريق هشام عن ابنسيرين عن شريح: في عين الدابة إذا فقثت شرواها فإن أبطأ جبرها بربع ثمنها ٢: ٢٧٢ وروي من طريق ابن عون عن ابن سيرين=

وبلغني أن عمر بن الخطاب قضي بذلك .

١٨٤١٨ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن جابر عن الدابة ربع ثمنها .

١٨٤١٩ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أن رجلاً أخبره أن شريحاً قال : قال لي عمر بن الخطاب: في عين الدابة ربع ثمنها .

اعبد الرزاق عن ابن جریج قال : قلت لعطاء :
 عین الدابة ؟ قال : الربع ، زعموا] (۱) .

۱۸٤۲۱ - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم أن علياً قال : في عينها (٢) الربع .

ابن جابر عن جابر عن الشعبي أن عمر قضى في الفرس تصاب عينه بنصف ثمنه .

الشعبي أن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن المجالد عن الشعبي أن عمر قضى في عين جمل أصيب بنصف ثمنه ، ثم نظر إليه بعد ،

<sup>=</sup> قال: قضى شريح في عين الدابة بالشروى، فإن ضربها (كذا) صاحبها فإن له ربع الثمن ٢: ٢٢٤ .

<sup>(</sup>١) سقط من « ص » واستدركته من « ح » والمحلي .

 <sup>(</sup>٢) في «ص» «ثمنها » خطأ ، وفي «ح» «عينها » وفي المحلى: « في عين الدابة الربع ، يعني من ثمنها » .

قَصَّال ؛ مَا أَرَاه نَقَص مِن قَوَّتُه ، ولا مِن هدايته شيءً ، فَقَضَى قَيه بربع تُمنه .

### باب جريرة السائبة

المخالفة المن المخالفة عن ابن جريج قال : زعم لي عطالاً أن سائبة من سُيّب (١) مكة (٢) أصابت إنساناً ، فجاء عمر بن المخطاب، فقال : ليس لك شيء ، قال : أرأيت لو شججته ؟ (٣) قال : إذن آخذ له منك حقه ، قال : أفلا تأخذ له منه ؟ قال : لا ، قال : هو إذن للأرقم ، قال : إن تتركوني ألقم ، وإن تقتلوني أنقم ، قال عمر : في الأرقم .

بسار، أن سائبة أعتقه بعض الحاج، كان يلعب هو ورجل من بني عائذ، يسار، أن سائبة أعتقه بعض الحاج، كان يلعب هو ورجل من بني عائذ، فقتل السائبة العائذي، فجاء أبوه إلى عمر بن الخطاب يطلب بدم ابنه، فقتل السائبة العائذي : أرأيت في عمر أن يديه ، قال : ليس له مال ، فقال العائذي : أرأيت لو أني قتلته ؟ قال عمر : إذا تُخرجون ديته ، قال : فهو إذا كالأرقم، إن يُترك يَلْقَم ، وإن يقتل ينقَم (٤) .

<sup>(</sup>١) جمع سالبة .

<sup>﴿</sup> ٢) أَنِي ﴿ حِنْ بِياضِ بِعِدْ ﴿ مِنْ ﴾ وفي ﴿ ص ﴾ كلمة ﴿ مكة ﴾ غير واضحة .

<sup>(</sup>٣) في وح ، بياض وفي وص ، غير واضحة ولا منقوطة .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك في الموطأ، قال السيوطي في تنوير الحوالك: هذا مثل من أمثال-

١٨٤٣٦ - أخيرنا عبد الرزاق قال : أخيرنا معمر عن الزهري قال في السائبة : يحقل عنه المسلمون ، ويرثه المسلمون ، ليس مواليه منه في شيء .

١٨٤٣٧ - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال : كلُّ عتيق سائبة يعقل عنه مولاه ، ويرثه مولاه (١٠)

١٨٤٣٨ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم أن عروة أخبره عن الحارث الأعور ، أنه سأل علياً عن سائبة قتل رجلاً عمداً ، قال : يقتل به ، وإن قتل خطأ نُظِر هل عاقد أحداً ، فإن كان عاقد أخِذ أهل عقده ، وإن لم يعاقد أدي عنه من بيت عال المسلمين . وفي الولاء منه بيان(٢) .

### باب الزرع تصيبه الماشية

۱۸٤۲۹ - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطله : الحرث تصيبه الماشية ليلاً أو نهارًا ، قال : يغرم ، قلت : فعليه حظر (۱) ،

العرب مشهور ، قال القمي : بقول : إن قتلته كان له من ينتقم منك، وإن تركته قتلك، والأرقم حية فيها سواد وبياض ٣: ٧٧ .

<sup>(</sup>١) كذا في وح ، وفي وص ، ويرثه عنه مولاه ، .

 <sup>(</sup>٢) كذا في وح ، وكذا في وص ، من غير نقط ولا وضوح .

<sup>(</sup>٣) في «ص» بالحاء المعجمة والطاء المهملة، والصواب عندي بالحاء المهملة والظاء المشالة. وحظر المواشي: حبسها في الحظيرة، والمعنى: هل يجب على أهل المواشي أن =

أوليس عليه حَظر ؟ قال : أرى أن يغرم ، قال : قلت : كان فيه من يبصره ؟ قال : فيغرم فيما أرى .

عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما يغرم في الحرث ؟ قال : سمعت عبيد بن عمير يقول : قضى سليمان النبي عليه السلام بجزَّة الغنم، وألبانها، وأولادها، وسلابها (١) كلُّ ذلك عاماً ، قلت له : فاست(٢) أنت في ذلك ؟ قال : أصنع ذلك ، عاودته فيه ، فقال : سبحان الله ! قضى به النبي عَلَيْ فيما بلغنا، قلت له : فأكله حمار ، قال : قيمة ما أكل .

المراع الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة في الزرع إذا أصيب فإنه يُقوم على حاله التي أصيب عليها ، يُقوم دراهم .

الزهري. النفش بالليل والهمل بالنهار ، فقضى داود أن يأخذوا وقاب الغنم ، ففهمها الله سليمان ، فلما أخبر بقضاء داود ، قال : لا ، ولكن خذوا الغنم ، فلكم ما خرج من رسلها ، وأولادها ، وأصوافها ، إلى الحول .

المجاق عن مُرَّة عن مسروق في قوله: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي السَّحَاقَ عَنْ مُرَّة عن مسروق في قوله: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي

<sup>=</sup> يحظروها أو لا يجب ؟ ويحتمل أن يكون المعنى: فعليه أي على الحرث حظر أي مانع من دخول المواشى ؟ ويحتمل غير ذلك .

<sup>(</sup>١) هل الصواب «سلاها»؟ والسلى : الجلدة يكون فيها الجنين .

<sup>(</sup>۲) لعل صواب الكلام « فما ثبت » ففي « ح » « فماست » ولعله « فما ثبت » .

الْحَرْثِ إِذْ نفشَتْ فِيهِ غَنَمُ القَوْم ﴾ (١) قال : كان حرثهم عنباً، فنفشت فيه الغنم ليلاً ، فقضى داود بالغنم لهم ، فمرُّوا على سليمان فأخبروه الخبر ، فقال : أو غير ذلك ؟ فردهم إلى داود ، فقال : ما قضيت بين هؤلاء ؟ فأخبره ، قال : لا ، ولكن اقض بينهم أن يأخذوا غنمهم ، ويكون لهم لبنها وصوفها ، وسمنها ومنفعتها ، ويقوم هؤلاء على عنبهم ، حتى إذا عاد كما كان رد عليهم غنمهم ، وذلك قوله عزّ وجلّ : ﴿فَضَهُمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ﴾ (٢)

۱۸٤٣٤ – عبد الرزاق عن معمر وابن جريج قالا : بلغنا أن حرثهم كان عنباً .

۱۸٤٣٥ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال مجاهد : نفشت فيه ، فأعطاهم داود رقاب الغنم بأكلها الحرث، وحكم سليمان بجزّة (٣) الغنم وألبانها لأهل الحرث ، وعليهم رعايتها على أهل الحرث ، ويحرث أهل الغنم ، حتى يكون كهيئته يوم أكل ، ثم يدفعونه إلى أهله ، ويأخذوا غنمهم .

١٨٤٣٦ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم عن الشعبي عن شريح ، وعن كلِّ من قبلهم أنهم يأثرون (١) أن

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية: ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، الآية: ٧٩ .

 <sup>(</sup>٣) في الأصلين «بحره » غير منقوط، وهو عندي «بجزة» والجزة بالكسر: ما يجز من صوف الشاة في السنة .

<sup>(</sup>٤) كلمة «يأثرون» في «ص» مهملة من الإعجام.وفي«ح» بدله «يأمرون».

الغيم نفشت ليلاً في الحرث على عهد سليمان ، فإن أصابته نهارًا لم يغرم .

المختلف الرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام بن محيَّصة عن أبيه ، أنَّ ناقةً للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه ، فقضى النبي عَلِيْ على أهل الأموال حفظها بالنهار ، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل (۱) .

المؤلف المؤلف عن ابن جريج قال : قال ابن شهاب : حدَّثني أبو أمامة بن سهل أنَّ ناقةً دخلت في حائط قوم فأفسدته ، فذهب أصحاب الحائط إلى النبي عَلَيْكُ ، فقال رسول الله عَلَيْكَ : على أهل الأموال حفظ أموالهم بالنهار ، وعلى أهل الماشية حفظ ماشيتهم بالليل ، وعليهم ما أفسدت .

المعبي أن شاةً وقعت في غزل حوّاك فاختصموا إلى شريح ، فقال الشعبي : انظروه فإنه سيساًلهم أليلاً وقعت فيه أم نهارًا ؟ ففعل ، ثم قال : إن كان بالليل ضمن ، وإن كان بالنهار لم يضمن ، ثم قرأ شريح ﴿إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ القَوْمِ ﴾ قال : والنفش بالليل ، والهمل بالنهار (٢) .

<sup>(</sup>١) أخرجه « د » ومن طريقه « هن » وقال: كذلك رواه جماعة عن عبد الرزاق، وخالفه وهيب وأبو مسعود الزجاج عن معمر، فلم يقولا: « عن أبيه » ٨: ٣٤٢ وقال ابن عبد البر: أنكروا عليه قوله فيه: « عن أبيه » وحكى عن « د » أنه قال: لم يتابع أحد عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث « عن أبيه » وقال ابن حزم: هو مرسل، لم يسمع سعد بن محيصة من أبيه، ولا أبو أمامة من البراء .

<sup>(</sup>۲) علقه « هتی » ۸: ۳٤۲ .

المنعبي أن شاة من المنوري عن رجل عن الشعبي أن شاة وقعت في غزل حوَّاك فأسدت فيه ، فقال : إن كان بالليل ضمن ، وقعت في غزل المنفوم المنفوم (١)

المعدى الرزاق عن ابن عيينة عن ابن شبرمة عن الشعبي مثله .

الكريم الشعبي في شاة دخلت على أهل بيت ، قال : إن دخلت قال : قضى عامر الشعبي في شاة دخلت على أهل بيت ، قال : إن دخلت ليلاً غرم أهلها ، وإن كانت دخلت نهارا لم يغرموا(٢) .

# باب الضاري (٣)

۱۸٤٤٣ - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الحظر (١) يشد ويحظر على الحائط، ثم لا يمنع (٥) عن الضاري المدل (١) العل فيه

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) قال أبو بكر الرازي: أصحابنا لا يرون في ذلك ضماناً لا ليلا ولا نهاراً، وقد ثبت نسخ الضمان على لسان النبي عليه بخبر تلقاه الناس بالقبول، وهو حديث والعجماء جرحها جبار ، قلت: وقد تقدم الحديث عند المصنف .

<sup>(</sup>٣) في وح ، والدابة الضارية ، .

 <sup>(</sup>٤) ما يمنع دخول المواشي، وحَظَرَ على الحائط وحَضَر: جعل عليه خطيرة،
 أي ما يمنع .

<sup>(</sup>٥) انظر هل هو «يمتنع»؟ .

<sup>(</sup>٦) أراه « المدل » على صيغة اسم الفاعل، من أدل البازي على الصيد، إذا أخذه عن فوق .

شيءُ ؟ قال : لا .

۱۸٤٤٤ - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت عبد العزيز ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب<sup>(۱)</sup> كان يأمر بالحائط أن يحصن<sup>(۲)</sup> ، ويشدُّ الحظر من الضاري المدلِّ ، ثم يردُّ إلى أهله ثلاث مرات، ثم يُعقر.

ما ١٨٤٤ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني من نظر في كتاب عمر بن عبد العزيز في خلافته إلى الحجاج بن ذويب: أن يحصن الحائط حتى يكون إلى نحر البعير .

الكريم عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم أن عمر بن الخطاب كان يقول : يردُّ البعير ، أو البقر ، أو الحمار ، أو الضواري ، إلى أهلهن ثلاثاً إذا حُظِر على الحائط ، ثم يُعقرن .

### باب حرمة الزرع

عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني إسماعيل بن أبي سعيد (٣) الصنعاني أنَّه سمع عكرمة مولى ابن عباس يحدَّث ، قال : قال رسول الله عَيِّلِيَّمُ : إِن أهون أهل النار عذاباً رجل يطأ جمرةً يغلي

<sup>(</sup>١) كذا في «ص» وانتهت نسخة «ح» إلى قوله: «الضاري المدل» في الأثر السابق، فليس فيها ما بعده إلى آخر المجلدة .

<sup>(</sup>٢) حصن المكان وأحصن: جعله حصيناً، أي منيعاً (مصوناً، محفوظاً) .

<sup>(</sup>٣) في « ص» « أبي سعد » خطأ ، وهو إسماعيل بن سروش ، وهو ابن أبي سعيد أبو المقدام ، ذكره ابن أبي حاتم ، ولم يذكر فيه جرحاً .

منها دماغه ، قال : فقال أبو بكر الصديق : وما كان جرمه ؟ يا رسول الله ! قال : كانت له ماشية يغشى بها الزرع ويؤذيه ، وحرم الله الزرع وما حوله غلوة (١) بسهم . فاحذروا أن لا يستحب (٢) الرجل ماله في الدنيا ، ويهلك نفسه في الآخرة ، فلا تستحبوا (١) أموالكم في الدنيا وتهلكوا أنفسكم في الآخرة .

# باب أهل القتيل يقبلون الدية ويأبى القاتل

المده الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم في رجل يقتل عمدًا فيقول أولياؤه: نحن نريد الدية ، ويقول القاتل: اقتلوني ، قال: ليس لهم إلا الدم إن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا عفوا، إلا أن يشاء القاتل أن يعطي الدية.

المَدُونِ ﴾ فالعفو أن يَقبل الدية . ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيُءٌ فَاتَّبَاعٌ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّا

معمر عن عمرو بن دينار، أو ابن أبي المجيح، أو كليهما ،عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص ، ولم تكن فيهم الدية ، فقال الله تعالى لهذه الأُمَّة: ﴿كُتِبَ

<sup>(</sup>١) الغلوة: الغاية، وهي رمية سهم أبعد ما تقدر عليه .

<sup>(</sup>٢) في « ص » «يسحب » بإهمال النقط، وكذا فيه « أن لا يسحب»

<sup>(</sup>٣) في « ص » « ستحوا » واستحبه: أحبة .

عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي الْقَتْلِي ﴾ (١) الآية ﴿ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَي عُ ﴾ (١) قال: فالعفو أن يقبل في العمد الدية ﴿ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (١) يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه القاتل (١) ﴿ بِإِحْسَانُ ، ذَٰلِكَ تَخْفِيفً مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَة ﴾ (١) مما كتب على من كان قبلكم (٣).

۱۸۶۱ – قال عبد الرزاق : وأخبرنا به ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس<sup>(1)</sup> .

المؤات عبد الرزاق عن معمر قال : كتب عمر بن عبد العزيز في امرأة قتلت رجلاً : إن أحب الأولياء أن يعفوا [عفوا] (٥) ، وإن أحبوا أن يتأخلوا الدية أخلوها ، وأعطوا المرأته ميراثها من الدية . ذكره عن سماك .

١٨٤٥٤ - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن الحارث بن الفضل عن أبي العوجاء السلمي عن أبي شريح الخزاعي عن رسول الله

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ١٧٨ .

<sup>(</sup>٣) هذا هو الظاهر، وفي « ص » « الطالب » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن مجاهد ٢: ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري عن ابن عيينة، و « هنى » من طريق ابن المديني ، والشافعي عن ابن عيينة ٨: ١٩ و ٣٠٠ .

<sup>(</sup>a) ظنى أنه سقط من «ص » .

عَلَيْهُ قال : من طلب دماً أو خبلاً \_ والخبل: الجرح \_ فهو بالخيار من (١) ثلاث خلال ، فإن أراد الرابعة أخذ على يديه \_ أو قال : فوق يديه \_ بين أن يقتص ، أو يعفو ، أو يأخذ العقل (١) ، فإن أخذ منهم واحدًا ، ثم اعتدى بعد ذلك فله النار ، خالدًا فيها مخلدًا (٣) .

## باب اختلاف الجارح والمجروح

البيرح، عبد الرزاق عن سفيان في الجرح يصيب الرجل يجرح، فيقول المجروح : أصبتني خطأً ، ويقول الآخر : أصبته عملًا ، قال : البينة على المجروح أنه خطأً ، لأنه يدعي دراهم .

10207 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك عن الشعبي عن شريح أن عبدًا شعبً نفرًا فقضى أنه للآخر ، قال (٤): ونقول نحن: إذا لم يقع الحكم فهو بينهم سواءً . قاله حماد وغيره من أصحابنا .

# باب أم الولد تقتل سيِّدها

١٨٤٥٧ ـ عبد الرزاق عن سفيان في أم الولد تقتل سيَّدها خطأً ،

<sup>(</sup>١) في ه هتي ، وبن إحدى ثلاث ، .

<sup>(</sup>٢) كذا في وهتي، وفي وص ، والعين ، .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه (هن » من طريق ابن إسحاق عن الحارث بن الفضل (وفي نسخة الفضيل) ٨: ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٤) أي قال الثوري .

قال : ليس عليها شيءٌ ، فإذا كانت مدبَّرة بيعت في قيمتها لأَنها وصية .

## باب من نكل عن شهادته

معمر عن قتادة قال : من نكل عن شهادته بعد قتله فعليه الدية بقدر حصته ، قال معمر : وكان الحسن يقول ، عليه القتل .

١٨٤٥٩ – عبد الرزاق عن معمر عن مطر عن عكرمة في أربعة . شهدوا على رجل وامرأة بالزنا، فرجما، ثم رجع أحدهم، فقال : عليه ربع الدية في ماله .

عبد الرحمٰن أن رجلين<sup>(۱)</sup> شهدا على رجل عند علي أنه سرق ، ثم عبد الرحمٰن أن رجلين<sup>(۱)</sup> شهدا على رجل عند علي أنه سرق ، ثم رجعا<sup>(۲)</sup> عن شهادتهما ، فقال : لو أعلمكما تعمَّدتماه لقطعت أيديكما ، وأغرمهما دية يده

مطر الشعبي أن رجلين شهدا على رجل بسرقة ، فقطعه ، ثم جاءه أحد عن الشعبي أن رجلين شهدا على رجل بسرقة ، فقطعه ، ثم جاءه أحد الرجلين برجل ، فقال : هذا الذي سرق ، فقال علي الوكنتما تعمدتماه لقطعتكما ، فأبطل شهادتهما عن الآخر ، وأغرمهما دية الأول .

<sup>(</sup>١) في «ص» «رجلان».

<sup>(</sup>٢) في «ص» «رجع » .

المعمر عن قتادة قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : شهد رجلان بسرقة على رجل ، فقطع علي يده ، ثم جاءًا الغد برجل فقالا : أخطأنا بالأول ، هو هذا الآخر ، فأبطل شهادتهما على الآخر ، وأغرمهما دية الأول .

المؤات عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجلين شهدا على رجلين شهدا على رجلين أن حقّ ، فقضي عليه ، ثم أنكرا بعد ذلك وقالا : شهدنا بباطل ، قال : إن كانا عدلين يوم شهدا جازت شهادتهما ، قال معمر : وقال الزهري وابن علائة –قاضي أهل الجزيرة – : لا تجوز شهادتهما ، ويرد المال إلى الأول .

١٨٤٦٤ – عبد الرزاق عن معمر وابن شبرمة في رجلين شهدا على رجل بالحقّ ، فأُخذ منه ، ثم قالا : إنما شهدنا عليه بزور ، قال : نغرمه في أموالهما .

الله بن كثير عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادًا عن رجلين شهدا على رجل بحق ، فأُخذ منه فرجع أحدهما ، فقال الحكم : تجوز شهادتهما ، وقال حماد : يضمن هذا الذي رجع نصيبه .

۱۸٤٦٦ – عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن شريح قال: شهد عنده رجل بشهادة، فأمضى الحكم فيها، ثم رجع الرجل بعد، فلم يصدِّق قوله .

<sup>(</sup>١) كذا في « ص » والأظهر « على رجل » .

المورد المرزاق عن هشيم قال : أخبرني يزيد بن زادويه أنه سمع الشعبي يُسأَل عن رجل شهد عليه رجلان أنه طلّق امرأته ، ففرق بينهما بشهادتهما ، ثم تزوّجها أحد الشاهدين بعدما انقضت عدّتها ، ثم رجع هو والآخر(۱) ، فقال الشعبي : لا يُلتفت إلى رجوعه إذا مضى القضاء .

۱۸٤٦٩ - قال عبد الرزاق : قال سفيان : قلنا : الشاهد هو موسَّع عَلَيْه أَن يزيد في شهادته وينقص منها إذا لم يمض الحكم ، فإذا مضى الحكم فرجع الشاهد غرم ما شهد به .

قال سفيان في رجل شهد على شهادة رجل ، فقضى القاضي بشهادته ، ثم جاء الشاهد الذي شهد على شهادته ، فقال : لم أشهده بشيء ، قال : نقول : إذا قضى القاضى مضى الحكم .

الرجل عن الشعبي في الرجل عن جابر عن الشعبي في الرجل يُسأَّل أعندك شهادة ؟ فيقول : لا ، ثم يشهد بعد ذلك ، فأجاز شهادته .

ا ۱۸٤٧١ - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني من أثق به : أنَّه إن شهد أربعة على رجل بالزنا فرجم، ثم نكلوا بعد ، فإن قالوا:

<sup>(</sup>١) كذا في « ص » والصواب عندي « أو الآخر » .

عمدنا ذلك رُجموا، وإن قالوا: أخطأنا، إنما هو فلان، لم يصدَّقوا على فلان ، من أجل قولهم الأول، وحُدُّوا في قولهم الآخر، وجعلت دية الذي رُجم بشهادتهم عليهم في أموالهم ، ولم يُجعل على العاقلة ، وإن نكل منهم ثلاثة ، فقالوا: عمدنا ذلك قُتلوا، ولم يضرب (۱) الذي الم] (۱) ينكل ، ولم يغرم ، ولم يصدَّقوا عليه ، وكذلك إن نكل رجل أو رجلان. قال: وكذلك القطع والحدُّ في الحدود، إذا شهدوا عليه ثم نكلوا ، ثم قالوا : عمدنا أو أخطأنا مثل ما قصصت في الرجم ، فإن نكل الأربعة فقالوا: أخطأنا إنما هو فُلان، جُلدوا ، وجُعلت الدية عليهم في أموالهم خاصة ، ولم يُصدَّقوا على فلان .

الملا على الرزاق عن ابن جريج قال : وقال لي أهل العلم : إن شهد رجلان على رجل أن عليه حقاً لفلان ، فواخذه (۲) منه ، ثم قالا (۱) : إنما هو على فلان ، وكانا عدلين أوّل مرة ، قال : يُؤخذ المال منهما (۵) إن قالا : عمدناه (۲) بتلك الشهادة عمدًا ، أو أخطأنا فيؤخذ منهم (۷) المال ، فيدفع إلى الذي شهدوا (۷) عليه أول مرة .

<sup>(</sup>١) في وص ، كأنه ولم يغرب ، .

<sup>(</sup>٢) أرى أنها سقطت من هنا .

<sup>(</sup>٣) غير واضع في ١ ص ١ .

<sup>(</sup>٤) التصحيح من عندي، وفي وص ، وقال ، .

<sup>(</sup>ه) كذا في دص ، .

<sup>(</sup>٦) الكلمة مشتبهة في و ص ، .

<sup>(</sup>٧). كذا في و ص » والظاهر ومنهما » وه شهدا » .

## باب دية اهل الكتاب(١١)

۱۸٤٧٣ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : دية لمرأ (٢) من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم ، قال : قلت : فنصاري العرب ؟ قال : مثلهم .

المدور بن المدور الله المراق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن شعيب أن رسول الله المراق فرض على كلِّ رجل مسلم قتل رجلاً من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم (٣) ، وأنه يُنفى من أرضه إلى غيرها ، وأن رجلاً من ختعم قتل رجلاً من أهل الحرَّة (١) على عهد عمر بن عبد العزيز ، وأن عمر نفاه إلى (٥) أرض ختعم – أو قال : من بيته – قال عمرو : فكان عندنا ، حتى جهّزناه إلى قومه ، فانطلق .

الله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن رسول الله علي الله عقل أهل الكتاب من اليهود والنصارى نصف عقل المسلم (٦) .

١٨٤٧٦ – عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن دينار عن شيخ

<sup>(</sup>١) في « ص » « أهل المرأة » والتصويب منتي .

<sup>(</sup>٢) في المجلد السادس ص ١٢٨ ه دية المرأة ، .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ( هني » من طريق جعفر بن عون عن ابن جريج ٨: ١٠١ .

<sup>(</sup>٤) كذا في وص أ .

<sup>(</sup>a) كذا في « ص » والظاهر « من أرض خثعم » .

<sup>(</sup>٦) روى « هق » من طريق أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مرفوعاً: «عقل الكافر نصف عقل المؤمن» ٨: ١٠٠ .

عن عمر، أن رجلاً رفع إليه قتل يهودياً أو نصرانياً، ثم ذكر مثل حديث ابن جريج .

الميب ، عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب ، وعن عمرو عن الحسن قالا : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف .

١٨٤٧٨ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وغيره أن عمر بن عبد العزيز جعل دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم .

١٨٤٧٩ – عبد الرزاق عن الثوري عن أبي المقدام عن ابن المسبّب قال : جعل عمر بن الخطاب دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم (١).

۱۸٤٨٠ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار عن رجل ، أن أبا موسى كتب إلى عمر بن الخطاب في رجل مسلم قتل رجلاً من أهل الكتاب ، فكتب إليه عُمر : إن كان لصا أو حارباً فاضرب عنقه ، وإن كان لِطيرة (٢) منه في غضب فأغرمه أربعة آلاف درهم (٣) .

<sup>(</sup>۱) في «ص» «درهما » خطأ . رواه «هق » من طريق ثابت الحدّاد عن ابن المسيّب، وابن المسيّب لم يسمع من عمر. وروى «هق » من طريق ابن وهب عن ألثوري بهذا الإسناد: أن عمر قضى في دية المجوسي بثمان مئة درهم .

<sup>(</sup>٢) في «ص» «طره» وصوابه عندي «لطيرة» والطيرة: العثرة والزلة. قال ابن الأثير: إياكم وطيرات الشباب، أي عثراتهم وزلاتهم. ثم وجدت تصديقه في «هق».

<sup>(</sup>٣) أخرج «هق» من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن شيخ قال: كتب عمر=

المقدم الدية ، وإن كان خلقاً أو عادة فأقده منه (٢) . سمعت أبا فيه أبو موسى إلى عمر ، فكتب فيه عمر : إن كانت طائرة (١) منه فأغرمه الدية ، وإن كان خلقاً أو عادة فأقده منه (٢) .

ابن عمر ، أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز ، أنَّ عمر بن الخطاب العزيز ، أنَّ عمر بن الخطاب قضى في رجل قتل رجلاً من أهل الذمة ، نصرانياً أو يهودياً ، فكتب : إن كان لصاً عاديًا فاقتلوه ، وإن كانت إنما هي طيرة منه في عرض ، فأغرموه أربعة آلاف درهم .

### باب دية المجوسي

المجوسي ؟ قال : ثمانمئة درهم (٣) .

١٨٤٨٤ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن شعيب أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب أن

<sup>=</sup>ابن الخطاب في مسلم قتل معاهداً، فكتب: إن كانت طيرة في غضب فأغرم أربعة آلاف، وإن كان لصاً عادياً فاقتله ٨: ٣٣.

<sup>(</sup>١) كذا في « ص » والصواب عندي « طيرة » كما في ما يلي .

<sup>(</sup>٢) روى «هق» نحو هذه القصة لأبي عبيدة مع عمر ٨: ٣٣ وفيه «إن كانت هي طيرة طارها».

<sup>(</sup>٣) رواه قيس بن سعد أيضاً عن عطاء، كما في « هق» ٨: ١٠١ .

المسلمين يقعون على المجوس (١) فيقتلونهم ، فماذا ترى ؟ فكتب أبو إليه عمر: إنما هم عبيد، فأقمهم قيمة العبد فيكم ، فكتب أبو موسى بشمان مئة درهم ، فوضعها عمر للمجوسي .

١٨٤٨٥ - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيّب قال : دية المجوسي ثمانيمة درهم .

١٨٤٨٦ – عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن مثل قول ابن المسيّب .

١٨٤٨٧ – عبد الرزاق عن معمر عن سماك وغيره أن عمر بن عبد العزيز جعل دية المجوسي نصف دية المسلم .

١٨٤٨٨ - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال : دية الذميِّ خمس مئة دينار .

١٨٤٨٩ - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن سليمان بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب جعل دية المجوسي ثمانمئة درهم .

محمد عن مكحول ، قال : قضى رسول الله على بشمان مئة درهم .

المدوري عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: دية اليهودي، والنصراني، والمجوسي، وكلِّ ذميّ، مثل دية المسلم، قال: وكذلك كانت

<sup>(</sup>١) في « ص » « المجوسي » والتصويب مني .

على عهد النبي عَلِيْكُ ، وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، حتى كان معاوية ، فجعل في بيت المال نصفها ، وأعطى أهل المقتول نصفا ، ثم قضى عمر ابن عبد العزيز بنصف الدية ، فألغى الذي جعله معاوية في بيت المال ، قال : وأحسب عمر رأى ذلك النصف الذي جعله معاوية في بيت المال ظلماً منه ، قال الزهري : فلم يقض لي أن أذاكر (١) ذلك عمر ابن عبد العزيز ، فأخبره أن قد كانت الدية تامة لأهل الذمة ، قلت المزهري : إنه بلغني أن ابن المسيّب قال : ديته أربعة آلاف ، فقال : إن خير الأمور ما عُرض على كتاب الله ، قال الله تعالى : ﴿فَدِيَةُ مُسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ ﴾ (١) فإذا أعطيته ثلث الدية فقد سلَّمتها إليه (١) .

ابن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ، أنَّ رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمة عمدًا ، فرفع إلى عثمان فلم يقتله به ، وغلَّظ عليه الدية مثل دية المسلم<sup>(3)</sup> ، قال الزهري : وقتل خالد بن المهاجر رجلاً من أهل الذمة في زمن معاوية ، فلم يقتله به ، وغلَّظ عليه الدية ألف دينار .

ابن شهاب عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أُخبرني ابن شهاب غن عثمان ومعاوية مثله .

<sup>(</sup>١) في الجوهر النقي «أذاكر» وهو الصواب، وفي « ص » «أذكر » .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرج الطبري من طريق أيوب عن الزهري أنه سمعه يقول: دية الذمي دية المسلم، قال: وكان يتأوّل ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيَسْنَكُمُ \* وبَيَسْنَهُمُ \* ميشَاقُ فَدينَة مُسلّمَة " إلى أهله ﴾ •: ١٢٧ .

<sup>(</sup>٤) قال ابن حزم: هو في غاية الصحة عن عثمان.

١٨٤٩٤ ـ عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن الحكم بن عُتيبَة أن علياً قال : دية اليهودي والنصرإني وكلِّ ذميٍّ مثل دية المسلم .

قال أُبو حنيفة : وهو قولي .

مهد الله قال : أخبرني حميد الله قال : أخبرني حميد الله قال : أخبرني حميد الطويل أنه سمع أنسا<sup>(۱)</sup> يحدِّث أن رجلاً يهودياً قُتل غيلة ، فقضى [فيه] عمر بن الخطاب باثني عشر ألف درهم<sup>(۲)</sup>.

مجاهد معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال : دية المعاهد مثل دية المسلم (٣) ، وقال ذلك علي أيضاً .

الله بن الله بن عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد يأثره عن ابن مسعود أنه قال : في كل معاهد مجوسي أو غيره الدية وافية .

١٨٤٩٨ – عبد الرزاق عن ابن جريج عن يعقوب بن عُتبة وصالح [وإسماعيل] بن محمد (٤) قالوا : عقل كلِّ معاهد من أهل

<sup>(</sup>١) في « ص » « إنساناً » خطأ ، وفي الجوهر النقي « أنس بن مالك » ٨: ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) يشدّه ما رواه الطحاوي بإسناد على شرط مسلم (كما قال ابن التركماني) عن عمر أنه جعل دية يهودي قتل بالشام عشرة آلاف درهم .

 <sup>(</sup>٣) ورواه القاسم بن عبد الرحمن أيضاً عن ابن مسعود، قال ابن التركماني: وكالاهما :
 منقطع لكن يعضد كل منهما الآخر ويقويه .

 <sup>(</sup>٤) كذا في الجوهر النقي، وفي « ص » « يعقوب بن عتبة وصالح بن محمد » سهواً
 وخطأ .

الكفر ومعاهدة (١) كعقل المسلمين ذكرانهم وإناثهم ، جرت بذلك السنة في عهد رسول الله علية .

1۸٤٩٩ – عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن إبراهيم قال : دية اليهودي ، والنصراني ، والمجوسي ، مثل دية المسلم (٢) ، قال معمر : وقاله الشعبي أيضاً .

۱۸۵۰۰ عبد الرزاق عن معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم
 قال : دية الذمي دية المسلم .

المعبي الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن الشعبي عن الشعبي قال : دية اليهودي والنصراني دية المسلم (٣) ، وكفًّارته كفًّارة المسلم .

# بأب قود المسلم بالذميّ

المسلم من كافر ، كتب النبي على في الكتاب الذي كتب بين قريش المسلم من كافر ، كتب النبي على في الكتاب الذي كتب بين قريش والأنصار: أن لا يقتل مؤمن بكافر ، قال معمر : أخبرنيه الزهري .

الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة في المسلم يقتل الذمي ، قال : فيه الدية ، وليس عليه قود ، وقاله الثوري عن سماك عن عكرمة .

<sup>(1)</sup> كذا في الجوهر النقى وفي دص ، و ومعاهد ، .

<sup>(</sup>٢) تقدم في ١٢٨:٦ ورواه دش، من وجه آخر . راجع الجوهر النقي .

<sup>(</sup>٣) رواه (ش» من طريق أشعث عن الشعبي في أثر أطول من هذا .

المرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن شعيب قال : أخبرني عمرو بن شعيب قال : قضى رسول الله عليه أن لا يقتل مسلم بكافر (١) .

معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال : لا يقاد المسلم بالذمّي ولا المملوك .

۱۸۵۰۹ – عبد الرزاق عن ابن جریج قال : أخبرني أبو قزعة عن الحسن أن النبي علي قال : المسلمون ید علی من سواهم ، تتكافأ دماوهم ، ویسعی بذمتهم أدناهم ، ولا یقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد فی عهده (۱) .

<sup>(</sup>۱) روی د د ، من طریق یخیبی بن سعید، و د هق ، من طریق ابن اسحاق عن عمرو ابن شعیب عن أبیه عن جد مرفوعاً: لایقتل مؤمن بکافر ۸: ۲۹ ورواه الطیالسي من طریق خلیفة عن عمرو.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه و هق، من طريق قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد عن علي" مرفوعاً .
 ٢٩ .

 <sup>(</sup>٣) هذا هو الذي قبله، رواه قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد عن علي عند و هق هو وهو معروف من حديث أبي جحيفة عن علي، رواه البخاري في صحيحه، ورواه المصنف فيما يلي .

الشعبي عن الشعبي عن المرزاق عن الشوري عن مطرّف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال : قلت لعلي : هل عندكم شيءً سوى القرآن ؟ قال : لا ، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، إلا أن يعطي الله عبدًا فهماً في كتابه ، أو ما في الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ، ولا يقتل مسلم بكافر(١) .

١٨٥٠٩ – عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن معجاهد قال : قدم عمر بن الخطاب الشام فوجد رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمّة ، فهَمَّ أن يُقيده ، فقال له زيد بن ثابت : أَتُقيد عبدك من أخيك ؟ فجعل عمر ديته .

المراه عبد الرزاق عن الثوري عن حميد عن مكحول أن عمر أراد أن يقيد رجلاً مسلماً برجل من أهل الذمَّة في جِراحة ، فقال له زيد بن ثابت التقيد عبدك من أخيك ؟ (٢) .

المورد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي حسين أن رجلاً مسلماً شجَّ رجلاً من أهل الذمَّة ، فهمَّ عمر بن الخطاب أن يُقيده ، قال معاذ بن جبل : قد علمت أن ليس ذلك له ، وأثر (٢) ذلك عن النبي عَلِيلًا ، فأعطاه عمر بن الخطاب في شجَّته ديناراً فرضى به .

١٨٥١٢ \_ عبد الرزاق عن معمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري من طريق الثوري وابن عيينة وزهير عن مطرف .

<sup>(</sup>٢) أخرجه « هق » من طريق قيس بن سعد عن مكحول ٨: ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) مشتبهة في « ص » . وأثر: نقل وروى .

جراح الرجل من أهل الذَّمَّة نصف جِراح المسلم .

المسلم عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : المسلم يقتل النصراني عمدًا ، قال : ديته ، قال : قلت : يغلَّظ عليه في الحرم ؟ قال : لا .

البن البيلماني يرفعه إلى النبي عَلَيْكُ أَنه أَقاد من مسلم قتل يهودياً، وقال : أَنا أَحقُ من وفا بذمَّتي (٢).

١٨٥١٥ – عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الدمَّة من أهل الحيرة ، فأقاد منه عمر (٣) .

۱۸۰۱٦ – عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أنه كان يرى قود المسلم بالذمي .

١٨٥١٧ \_ عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن إبراهيم (١) مثله .

۱۸۰۱۸ - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن ميمون بن مهران قال : شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز قدم إلى أمير الجزيرة

<sup>(</sup>۱) سقط من « ص » .

 <sup>(</sup>۲) في «ص» «وفد بدمتي » والتصويب من «هق». رواه «هق» من طريق الرمادي وابن راهويه عن المصنف، ورواه «هق» من أوجه أُخر، وفيها: «وفا بذمته »
 ۸: ۳۰ .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه « هق » مطولاً بلفظ محتمل لأن يصرف الخبر عن ظاهره ، راجع
 ٨: ٣٢ أخرجه من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة .

<sup>(</sup>٤) كذا في « ص » ولعله سقط من الإسناد « عنحماد ً» بينأبي حنيفة وإبراهيم. ر

- أو قال : الحيرة - في رجل مسلم قتل رجلاً من أهل الذمّة : أن الدفعه إلى وليّه ، فإن شاء قتله وإن شاء عفا عنه ، قال : فدفع إليه ، فضرب عنقه وأنا أنظر .

١٨٥٢٩ - قال معمر عن سماك بن الفضل : وكتب عمر بن عبد العزيز في زياد بن مسلم وقتل هنديّاً بعدن : أن أغرمه خمس مئة دينار ولا تقتله .

• ١٨٥٣ – عبد الرزاق عن معمر عن ليث – أحسبه – عن الشعبي قال : كتب عمر بن الخطاب في رجل من أهل الجزيرة نصراني قتله مسلم، أن يقاد صاحبه ، فجعلوا (١) يقولون للنصراني : اقتله، قال : لا، يأبى (٣) حتى يأتي العصب ، فبينا هو على ذلك ، جاء كتاب عمر ابن الخطاب : لا تقده منه .

الحكم الأَشعث عن ... العجلي عن أبي بكرة قال : قال النبي الحكم الأَشعث عن ... العجلي عن أبي بكرة قال : قال النبي عن أبي بكرة قال : قال النبي عن أبي بكرة قال : من قتل نفساً معاهدة بغير حلِّها فحرام عليه الجنة أن يشم ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة مئة عام .

الحسن عن عن النبي على الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي على الله مثله .

<sup>(</sup>١) في «ص» « فجعله».

<sup>(</sup>٢) في «ص» «لا يأتي حتى يأتى » والصواب عندي في الأولى «يأبي » وأما «العصب» فلا أدري ما هو وعما ذا تحرّف .

## باب قتل النصراني المسلم

المرائي عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء : نصراني يقتل مسلماً عمدًا، قلم يكن له به علم .

١٨٥٧٤ – عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: ينخير اللسلم ، فإن شاء القود ، وإن شاء الدية .

الم الم الم المرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رجلاً من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، ثم ألقاها في قليب، ورضخ رأسها بالحجارة، فأتي به النبي المالي ماماره الله أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات (١) .

الرزاق عن معمر ، وسئل عن نصراني قتل عبدًا مسلماً ، قال : يدفع إلى سيِّد العبد ، فإن شاء قتله ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ ﴾ (٢) .

## باب فداء سبي أهل الجاهلية

ابن عباس قال : قال لي عمر : اعقل عنّي ثلاثاً : الإمارة شورى ، وفي فداء العرب مكان كلِّ عبد عبد ، وفي ابن الأمة عبدان ، وكتم

<sup>(</sup>١) تقدم عند المصنف برقم ١٠١٧١ والحديث مروي في الصحيحين .

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة، الآية: ۲۲۱.

ابن طاووس الثالثة .

١٨٥٢٨ – عبد الرراق عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب قضى في فداء العرب بستً فرائض .

۱۸۵۲۹ – عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : قضى عثمان ... مكان كلِّ عبد ، ومكان كلِّ جارية جاريتان .

الرجل الله عَلَيْ في فداء رقيق العرب من أنفسهم ، فقضى في قضى رسول الله عَلَيْ في فداء رقيق العرب من أنفسهم ، فقضى في الرجل الذي يُسبى (۱) في الجاهلية بشمان من الإبل، وفي ولد إن كان له لأمة بوصيفين وصيفين ، كلّ إنسان ذكراً منهم أو أنثى ، وقضى في سبية الجاهلية بعشر من الإبل ، وقضى في ولدها من العبد بوصيفين ، في سبية الجاهلية بعشر من الإبل ، وقضى في ولدها من العبد بوصيفين ، ويكديه (۱) موالي أمه ، وهم عصبتها ، ثم لهم ميراثه وميراثها ما لم يعتق أبوه ، وقضى في سبي الإسلام بستً من الإبل ، في الرجل والمرأة والصبي ، وذلك في العرب بينهم ، قال : وسمعت أنا أن قولهم في ولد الأمة أم ولد مسلم يسبي أهل الإسلام أهل الردّة :

المحمد عكرمة قال : عبد الرزاق عن معمر عن رجل سمع عكرمة قال : قضى رسول الله عليه في فداء رقيق العرب من أنفسهم، في الرجل الذي يسبى في الجاهلية بشمان من الإبل ، وفي ولد إن كان لأمة بوصيفين وصيفين . كلّ إنسان منهم ذكراً أو أنثى ، وقضى في سبية الجاهلية

<sup>(</sup>١) في «ص » «لسا » أو «يسلم » .

<sup>(</sup>۲) هذا ما أرى، وفي « ص » « وفدية » .

بعشر من الإبل، وقضى في ولدها من العبد بوصيفين، ويديه موالي أمه، وهم عصبتها، ولهم ميراثه ما لم يعتق أبوه، وقضى في سبي الإسلام بست من الإبل، في الرجل والمرأة والصبى.

۱۸۰۳۲ – عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال : مكان كلّ عبد عبد .

الرزاق عن معمر عن غير واحد أن أهل عمان سبوا، فقضى فيهم عمر بن عبد العزيز بأربع مئة درهم ، ثم نظر بعد ذلك ، فقال : إنما سبوا في الإسلام ، فهم أحرار حيثما أدركتموهم .

المراق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن مسلم أن طاووساً حدّثه أن النبي عليه قضى في سبي العرب في الموالي بعبدين، أو بشمان من الإبل ، وفي العربي بعبد، أو أربع من الإبل .

قال عمرو: سبي العرب: الذين أسلم الناس وهم في أيديهم.

### باب ضمان الرجل إذا تعدّى في عقوبته

الزهري قال : لا تقتص المرأة من زوجها . قال سفيان : ونحن نقول : تقتص منه إلا في الأدب .

الله عن عمرو بن مسلم مولاهم ، وسئل ابن المسيّب عن الرجل عبد الله عن عمرو بن

يضرب امرأته أو أجيره أو غلامه ، أو السلطان في سلطانه ، قال : لا مخلل في ذلك ولا قود ، قل الضرب أو كثر ، إذا كان ذلك على قلر الذنب فيتوى على يديه ، قلر الذنب فيتوى على يديه ، فيحب العقل ، بأن يحلف ولاة المقتول حمسين يعيناً ، لمات من الزيادة التي زادها على قلر ذنبه .

### باب المحاربة

۱۸۵۳۷ – عبد الرزاق عن ابن جريع قال : قال لي عطاء : المحاربة الشرك ، وعبد الكريم ، وأقول أنا : لا نعلم أنه يحارب النبي علي أخد إلا أشرك .

<sup>(</sup>١) في « ص » « المطلب » خطأ .

وأرجلهم ، وتُركوا بناحية الحرة يقضمون حجارتها حتى مانوا ، قال قتادة : بلغنا أن هذه الآية أنزلت فيهم ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُونَ اللهُ وَرَسُولَه ﴾ (١) الآية كلها (٢)

النبي عَلِيَّةً مثل بالذين سرقوا لِقاحه ، فقطع أيديهم وأرجلَهم ، وسَمَلَ أعينهم (٣) .

الكريم الكريم الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم أنه سمع سعيد بن جبير يخبر أنَّ ناساً من بني سليم أنوا رسول الله أنه سمع سعيد بن جبير يخبر أنَّ ناساً من بني سليم أنوا رسول الله أيانا قد أسلمنا ، ولكنا نجتوي المدينة ، قال : فكونوا في لقاحي ، تغدو عليكم وتروح ، وتشربون من ألبانها ، فقتلوا راعيها ، واستاقوها ، فمثل بهم النبي عليه ، ثم نزل ﴿ إِنَّما جَزَاءُ اللَّذِينَ يُخَارِبُونَ الله وَرَسُولَه ﴾ (١) الآية (٤) .

المعدد عبد الرزاق عن إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال : قدم على النبي على رجال (٥) من بني فزارة قد ماتوا هزلاً ، فأمر بهم النبي على إلى لقاحه ، يشربوا منها حتى صحّوا ، شم غدوا على لقاحه فسرقوها (١) ، فطُلبوا ، فأتي بهم النبي على ، فقطع أيديهم

<sup>(</sup>١) سورة المائلة، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري من ظريق سميد بن أبي عروبة عن قتادة ٦: ١٢٩ .

<sup>:(</sup>٣) أخرجه الطبري من طريق غير واحد عن هشام بن عروة ٣: ١٠٢٠ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري من طريق أي حمزة عن هبد الكريم أتم من هنا .

<sup>(</sup>٥) في «ص» «رجالا».

<sup>(</sup>٦) في «ص» «فسرفو لها».

وأرجلهم ، وسمل أعينهم ، قال أبوهريرة : فنزلت فيهم هذه الآية ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ ﴾ قال : فترك النبي عَلِيْكُ سَمْلَ الأَعين بعد .

الكلبي المراق عن معمر عن قتادة وعطاء الخراساني والكلبي والكلبي قالوا في هذه الآية ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ﴾ قالوا : هذه في اللص الذي يقطع الطريق ، فهو محارب(۱) ، فإن قتل وأخذ مالاً قُتل ، وإن أخذ مالاً ولم يقتل مالاً صُلب ، وإن قتل ولم يأخذ مالاً قُتل ، وإن أخذ مالاً ولم يقتل قطعت يده ورجله ، فإن أخذ قبل أن يفعل شيئاً من لك نُفي (۱) .

قالوا (٣) وأما قوله: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْل أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ﴾ (٤) فهذا لأَهل الشرك ، من أصاب من المشركين شيئاً من المسلمين وهو لهم حرب ، فأُخذ مالاً ، أو أصاب دماً ، ثم تاب قبل أن يُقدر عليه ، أهدر عنه ما مضى (٥) .

- عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم - أو غيره - الناسعيد بن جبير قال : من حرب فهو محارب ، فإن أصاب دماً قتل ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري إلى هنا من طريق المصنف عن معمر عن قتادة والحراساني ولم يسمّ الكلّبي ٦: ١٢١ وكلمة «الكلبي » في «ص » مشتبهة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بتمامه عن الحراساني فقط بالإسناد السابق ٦: ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) في « ص » « قال » وانظر هل الصواب « قالوا » ثم رجعت إلى الطبري فوجدته روى هذا القول عن قتادة وعطاء الحرساني ، فإن كانت تسمية الكلبي معهما صواباً فالصواب هنا « قالوا » وإلا « قالا » .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ، الآية: ٣٤ .

أخرجه الطبري من طريق أي سفيان عن معمر ٦: ١٢٨.

وإن أصاب دماً ومالاً صلب ، وإن أصاب مالاً ولم يُصب دماً قطعت يده ورجله من خلاف ، فإن تاب فتوبته فيما بينه وبين الله ، ويقام عليه الحد .

١٨٥٤٤ – عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في المحارب ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ ﴾ (١) ، إذا عَدا فقطع الطريق فقتل وأَخذ المال صلب ، وإن قتل ولم يأخذ مالاً قتل ، وإن أخذ المال ولم يقتل قُطع من خلاف ، فإن هرب وأعجزهم فذلك نفيه (٢) .

الرزاق عن معمر عن الزهري فيمن حارب أن عليه أن يُقتل، أو يُصلب، أو يُقطع، أو يُنفى، فلا يُقدر عليه، أيّ ذلك عليه أن يُقتل، أو يُصلب، أو يُقطع، أو يُنفى، فلا يُقدر عليه، أيّ ذلك شاء الإمام فعل به، فمتى ما قُدر عليه أقيم عليه بعض هذه الحدود، قال : إن أخاف السبيل ولم يأخذ مالاً (٣) نُفي ، ونَفْيه أن يطلب فلا يُقدر عليه، كُلَّما سُمع في أرض طُلب(٤).

- ١٨٥٤٦ عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم - أو غيره - قال : سمعت سعيد بن جبير وأبا الشعثاء يقولان : إنما النفي أن

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٣٣

 <sup>(</sup>٢) أخرج الطبري من حديث على بن أبي طلحة عن ابن عباس: أو ينفوا من الأرض ،
 يقول: أقر يهربوا حتى يخرجوا من دار الإسلام إلى دار الحرب ٦: ١٢٦ .

<sup>(</sup>٣) التصويب مني ، وفي «ص» «ولم يأخذه إلا » .

<sup>(</sup>٤) أخرج الطبري آخره من طريق المصنف؟: ١٢٦ .

لا يُدرَكوا، فإن أدركوا ففيهم حكم الله، وإلا نُفوا حتى يلحقوا بلدهم (١).

الإسلام حدثاً ثم يلحق بدار الحرب ، ثم يقدر عليه بعد ذلك الإمام ، الإسلام حدثاً ثم يلحق بدار الحرب ، ثم يقدر عليه بعد ذلك الإمام ، قال : إن كان ارتد عن الإسلام كافرًا دراً عنه ما جرّ(۲) ، وإن لم يرتد أقيم عليه ما أصاب .

الموقع عن المن عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه في الذي يتلصّص فيصيب الحدود ثم يأتي تائباً، قال : لو قُبِل ذلك منهم اجترواً عليه ، وفعله ناس كثير ، ولكن لو فرّ إلى العدوّ ثم جاء تائباً (٣) لم أرّ عليه عقوبة (١)

الم ١٨٥٤٩ - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن أقرّوا بالإسلام ، شم حاربوا فأصابوا الدماء والأموال ، فأخِذوا ، ففيهم حكم الله ، ولا يُعفون ، واقتُص منهم ما جرّوا ، وقال عبد الكريم : قال عطاء : أي ذلك شاء الإمام حكم فيهم ، إن شاء قتلهم ، أو صلبهم ، أو قطع

<sup>(</sup>١) روى الطبري من طريق أبي معاوبة عن سعيد بن جبير : على الإمام وعلى المسلمين أن يطلبوه حتى يأخلوه فيقيموا عليه حكم كتاب الله، أو ينفوا من الأرض، أرض الإسلام إلى أرض الكفر ٦: ١٢٤ .

<sup>(</sup>٢) أي ما جني، والجريرة: الجناية .

<sup>(</sup>٣) في وص، «ثانياً » والصواب عندي «تاثباً » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري من طريق إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه ٦: ١٣٠ .

أيديهم وأرجلهم من خلاف ، إن شاء الإمام فعل واحدة منهن<sup>(۱)</sup> وترك ما بقي .

• ۱۸۹۹ – عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إِن أَقرُّوا بِالإِسلام ثم حاربوا، فلم يقربوا دماً ولا مالاً، حتى تابوا من قبل أَن يقدروا عليهم ، فلا سبيل إليهم (۲) ، وقال ذلك عبد الكريم .

۱۸۰۹۱ - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال في السارق يتوب ، قال : ليس على تائب قطع .

۱۸۰۵۲ – عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم – أو غيره – عن الحسن قال : من حرب فهو مجارب .

الم السلطان ، لا يجوز عفو وليَّ الدم ، ذلك إلى الإمام .

۱۸۵۵٤ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي سليمان بن موسى : ولي الدم يعفو إن شاء ، أو يأخذ العقل إذا اصطلحوا ، والسلطان ولي من حارب الدين ، فإن قتل أخا امرىء أو أباه (۳) ، فليس إلى طالب الدم من أمر من حارب الدين ، وسعى في الأرض فسادًا شيء .

١٨٥٥٥ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أُخبرني عبد العزيز

<sup>(</sup>١) في ١ص، دمنهم ، والتصويب مني .

 <sup>(</sup>۲) راجع ما في الطبري عنه في السارق جاء بسرقته تائياً من غير أن يوخذ ، فإن عطاء يقول: لاحد عليه ٢: ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) هذا ما استصوبته، وفي وص » « فإن قتل أخ أمريء أولياؤه » .

ابن عمر عن (۱) عمر بن عبد العزيز أن في كتاب لعمر بن الخطاب : والسلطان وليَّ من حارب الدّين، وإن قتلوا أباه أو أخاه، فليس إلى طالب الدم من أمر من حارب الدين وسعى في الأرض فسادًا شيءُ(۲) .

### باب اللصِّ

المواع : يعطى عطاء الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : يعطى عطاء (٣) ، اللص متى يحل لي قتاله ؟ قال : إذا أخافوا الأمن ، وقطعوا السبيل ، وقاتلوا ، فإن أخذوا وقد قاتلوا لم يقتل منهم إلا من قتل ، وأخذ المال ممن أخذه منهم ولم يقطع ، قال : وأقول أنا : هو محارب ، فيه ما قال سعيد بن جبير (٤) .

۱۸۵۵۷ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال : أخذ ابن عمر لصاً في داره فأصلت عليه (٥) بالسيف ، فلولا أنّا نهيناه عنه لضربه به (١)

١٨٥٥٨ ـ عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن ابن

<sup>(</sup>١) في «ص» «أن».

<sup>(</sup>٢) في ٥ ص ، ٥ من شيء ، والأظهر عندي حذف ٥ من ، .

<sup>(</sup>٣) أرى قوله: «يعطي عطاء » مقحماً من الناسخ غلطاً .

<sup>(</sup>٤) يشبه أن يكون ابن جريج أراد أنه إذا كان محارباً أقيم عليه حكم الله ولو تاب كما سبق عن سعيد بن جبير .

 <sup>(</sup>٥) في السادس «فخرج عليه بالسيف صلتاً».

<sup>(</sup>٦) أعاده المصنف في «باب السارق يوجد في البيت » ص ١٩٨ من هذا المجلد .

سيرين عن عبيدة قال: قلت له: أرأيت إن دخل عليَّ رجلٌ بيتي؟ قال: إن الذي يدخل لك(١) بيتك لا يُحلُّ لك منه ما حرم الله ، ولكنه يحلُّ لك نفسه .

١٨٥٥٩ – عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال :
 اللص محارب لله ولرسوله ، فاقتله ، فما أصابك فيه من شيء فهو علي .

۱۸۵۹۰ ـ عبد الرزاق عن معمر عن رجل عرض له اللصوص ، قال : أخبرني من سمع الحسن لا يرى بقتالهم بأُساً .

المورى عن منصور عن إبراهيم قال : سألته عن الرجل يعرض للرجل يريد ماله أيقاتله ؟ قال إبراهيم الوتركه لمقتُّه(٢) .

### باب من قُتل دون ماله فهو شهيد

عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن حسن عن المراهيم بن محمد بن طلحة (3) عن عبد الله بن عمرو (4) قال :

<sup>(</sup>١) قوله: « لك» أراه مزيداً خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) في «ص» «لهته».

<sup>(</sup>٣) هنا في « ص » « عن عمه » وأراه مزيداً خطأ هنا، ومحلّه عندي عقيب كلمة « حسن » وكان الصواب هكذا «عبد الله بن حسن عن عمه إبراهيم » .

<sup>(</sup>٤) كذا في «هق» وفي «ص» «بن عمر».

قال رسول الله على : من أريد ماله بغير [حق] (١) فقاتل ، فقتل ، فقتل ، فقو شهيد (١٠) .

١٨٥٩٣ \_ عبد الرزاق عن الأسلمي عن سليمان عن (١) عاصم عن عروة عن عائشة أن النبي عرفي قال : من ارتد عن دينه فاقتلوه .

ابن عوف عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله ابن عوف عن عبد الرحلن [بن عمرو] بن أسهل عن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل قال : سمعت النبي على يقول : من سرق من الأرض شبرًا طُوقة من سبع أرضين ، قال معمر : وبلغني عنه أنه قال : ومن قُتل دون ماله فهو شهيد (٥) .

<sup>(</sup>١) استدرکته من عند «هنی» و د بت ، .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه «هق» من ظرَّئِق ابن مهاديًّا عن الثوري ٨: ١٨٧ والترمذي من طريق عمد بن عبد الوهاب عن الثوري ٢: ٣١٥ وكالاهما خلو من قوله: «عن عمه » في الإسناد .
 (٣) في «ص» « بن» والصواب عندي «عن» وسليمان هو الأعمش، وعاصم

<sup>(</sup>٣) في « ص » « بن » والصواب عندي «عن » وسليمان هو الاعمش، وعاصم هو ابن بهدلة .

<sup>(</sup>٤) كذا في البخاري والرمذي، فحدف الناسخ في «ص » « بن عمرو » وجعل « سهلاً » « سهيلا » فبقي «عبد الرحمن بن سهيل » وهو الأنصاري، من رجال التهذيب، يروى عن سعيد بن زيد وعنه طلحة بن عبد الله، راجع البخاري ٥: ٦ وقد رواه الرمذي من طريق المصنف ٢: ٣١٥ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري والترمذي .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحميدي عن ابن عيينة ، وقال: قبل لسفيان ( ابن عيينة ) : فإن =

الله عامل له أن يأخذ الوهط (١) ، فبلغ بذلك الله قال : أرسل معاوية إلى عامل له أن يأخذ الوهط (١) ، فبلغ بذلك (١) عبد الله ابن عمرو ، فلبس سلاحه هو ومواليه وغلمته ، وقال : إني سمعت رسول الله على يقول : من قتل دون ماله مظلوماً فهو شهيد ، فكتب الأمير إلى معاوية أن قد تيسر للقتال ، وقال : إني سمعت رسول الله على يقول : من قتل دون ماله فهو شهيد ، فكتب معاوية : أن خل بينه وبين ماله .

الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أن عبد الله بن عمرو بن العاص تيسر للقتال (\*) دون الوهط ، قال : ما لي (\*) لا أقاتل دونه ، وقد سمعت رسول الله على يقول : من قتل دون ماله فهو شهيد ، قلت له : من أراد أن يقاتل ؟ قال : عنبسة بن أبي سفيان .

١٨٥٦٨ - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني سليمان الأحول أنَّ ثابتاً مولى عمر بن عبد الرحمٰن أخبره قال : لما كان بين

معمراً يدخل بين طلحة وبين سعيد رجلا (وهو عبد الرحمن بن عمرو بن سهل، كما أي الإسناد الذي قبل هذا ، وكما في البخاري ٥: ٦) فقال سفيان : ما سمعت الزهري أدخل بينهما أحداً ١: ٤٤ وراجع ما علقناه على مسند الحميدي .

<sup>(</sup>١) الوهط: مال كان لعبد الله بن عمرو بن العاص بالطائف.

<sup>(</sup>٧) كذا في وص ، والظاهر و ذلك ، .

<sup>(</sup>٣) في ١ ص ، و تيسر لقتال ، و١ تيسر ، غير واضح أيضاً .

<sup>(</sup>٤) في وص، وما أبالي، والصواب عندي ومالي، .

عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان ، وتيسروا(١) للقتال ، ركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو ، فوعظه ، فقال عبد الله : أما علمت أن رسول الله علي قال : من قتل على ماله فهو شهيد(٢) .

ابن عمر عن كتاب لعمر بن عبد العزيز فيه : بلغنا أن رسول الله على عال : من قتل دون ماله فهو شهيد .

الأسلمي عن رجل عن الضحاك بن مراحم عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أن النبي علي قال : من قاتل دون نفسه حتى يقتل فهو شهيد ، ومن قاتل دون أهله حتى يقتل فهو شهيد ، ومن قتل في حب الله فهو شهيد .

الم ١٨٥٧١ – عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال – لا أعلمه إلا قال : – قال رسول الله عَيْنَا : إِنْ قُتِل المرء دون ماله فهو شهيد.

ابن مخارق قال : جاء رجل إلى النبي مَنْ الله عن الله ! إن مخارق قال : جاء رجل إلى النبي مَنْ فقال : يا رسول الله ! إن جاء ي رجل يبتزُّ متاعي ؟ قال : ذكره بالله ، قال : فإن ذكرته بالله فلم يذَّكُر ؟ قال : تستغيث عليه مَن بحضرتك من المسلمين ، قال :

 <sup>(</sup>١) في مسلم «تيسروا للقتال فركب» أو «وركب» وفي « ص » كما أثبت ،
 لكن كلعة «تيسروا» فيه غير واضحة، وصورتها فيه «تبروا» .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم عن غير واحد عن المصنف ١: ٨١ .

فإن لم يكونوا بحضرتي وأراد متاعي ؟ قال : فأت السلطان ، قال : أفرأيت إن أبى السلطان عني ؟ قال : قاتله حتى تكتب في شهداء الآخرة ، أو تمنع الذي لك .

### باب قتال الحروراء (١)

المُعن المراق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما يحلُّ لي من قتال الحروراء (١) ؟ قال : إذا قطعوا السبيل ، وأخافوا الأمن .

١٨٥٧٤ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم قال : خرجت الحروراءُ(١) فتنازعوا (٢) علياً ، وفارقوه ، وشهدوا عليه بالشرك ، فلم يَهِجْهم ، ثم خرجوا إلى حروراءَ(٣) ، فأتي فأخبر أنهم يتجهزون من الكوفة ، فقال : دعوهم ، ثم خرجوا فنزلوا بنهروان ، فمكثوا شهرًا ، فقيل له (١) : اغزهم الآن ، فقال : لا حتى يهريقوا الدماء ، ويقطعوا السبيل ، ويخيفوا الأمن ، فلم يَهِجْهم حتى قتلوا ، فغزاهم فقتلوا ، قال : فقلت له : خارجة خرجت من المسلمين ، فغزاهم فقتلوا ، قال : فقلت له : خارجة خرجت من المسلمين ،

<sup>(</sup>١) كذا في «صَ» والصواب «الحرورية » والمراد أهل البغي والخوارج .

<sup>(</sup>٢) كذا في «ص» والظاهر «فنازعوا » من المنازعة .

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب عندي، وفي « ص » « جزور » .

<sup>(</sup>٤) في «ص » «لهم » خطأ، وكلمة « اغزهم » في «ص » مهملة النقط

لِم يَشْرَكُوا ، وَلَمُ خَذُوا وَلِم يَقْرِيُوا (١١) ، أَيُقَتْلُونَ ؟ قال (٢٠) : إلا .

الكريم قال: الكريم قال: المن عبد الكريم قال: الله يقتلون ، قال: أنّي علي بن أبي طالب برجل قد توشّع السيف، وليس عليه برنسه، وأراد (٣) قتله، فقال له: أردت قتلي ؟ قال: نعم، قال: إلم ؟ قال: لم تعلم في نفسي لك ، فقالوا: اقتله ، قال: بل دعوه ، فإن قتلني فاقتلوه.

المعدد الرزاق عن الثوري عن عيسى بن المغيرة قال : خرج خارجي بالسيف بخراسان فأخذ ، فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب فيه : إن كان جَرح أحدًا فلجْرَحوه، وإن قتل أحدًا فاقتلوه، وإلا فاستودعوه السجن ، واجعلوا أهله قريباً منه، حتى يتوب من رأى السوء .

١٧٥٧٧ – عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن حميد بن هلال العدوي قال : لم يستحلَّ عليُّ قتال الحروراء (١) حتى قتلوا ابنَ خبَّاب .

١٨٥٧٨ – عبد الرزاق عن معمر قال . أخبرني غير واحد من عبد القيس عن حميد بن هلال عن أبيه قال: لقد أتيت الخوارج، وإنهم لأحب قوم على وجه الأرض إلى ، فلم أزل فيهم حتى اختلفوا ، فقيل لعلى : قاتلهم ، فقال : لا ، حتى يقتلوا ، فعر بهم رجل

<sup>(</sup>١) كذا في « ص ، .

<sup>(</sup>Y) في هي « من « «قالوا » .

<sup>(</sup>۲۳) في « ص » كأنه « فأراد » .

<sup>(</sup>٤) الصواب « الحرورية » .

فاستنكروا هيئته ، فساروا إليه ، فإذا هو عبد الله بن خبّاب ، فقالوا : حدّ ثنا ما سمعت أباك يُحدث عن النبي على الله ، قال : سمعته بقول : الله سمع النبي على يقول : تكن فتنة القاعد فيها خير من القائم ، والقائم خير من الماشي ، والماشي خير من الساعي ، والساعي في النار ، قال : فأخذوه وأم ولده ، فذبحوهما في النار جميعاً على شط النهر ، قال : ولقد رأيت (١) دما عهما في النهر كأنهما شراكان ، فأخبر بذلك على ، فقال لهم : أقيدوني من ابن خبّاب ، قالوا : كلنا قتله ، فحينئذ استحل قتالهم .

الموردية الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : سأله رجل – أحسبه من أهل اليمامة – قال : أتينا الحرورية زمان كذا وكذا ، لا يسألونا عن شيء ، غير أنهم يقتلون من لَقُوا ، فقال ابن سيرين : ما علمت أحدًا كان يتحرّج من قتل هؤلاء تنأثماً (٢) ، ولا مِنْ قَتْل من أراد مالك إلا السلطان ، فإن للسلطان لحقاً (٣) .

الحروراء (١ علينا فر أبي ، فلحق بمكة ، ثم لقي ابن عمر فقال : لما قدمت الحروراء (١ علينا فر أبي ، فلحق بمكة ، ثم لقي ابن عمر فقال عليمت الحروراء (١) علينا ، ففررت منهم ، ولو أدركوني لقتلوني ، فقال ابن عمر : أفلحت إذًا وأنجَحْت ، فقال له : أرأيت أني (١) جلست

<sup>(</sup>١) كأنه في « ص » « دلت » .

<sup>(</sup>٢) هذا ما أدى اليه فهمي، وفي « ص » « بخرج من قتل هو لا ناعا» .

<sup>(</sup>٣) في «ص» «نحواً».

<sup>(</sup>٤) كذا في ديس ، .

<sup>(</sup>ه) كذا في « ص » ولعل الصواب « إن » .

وبايعتُهم إذا خشيت عليَّ الفتنة ، فإن الرجل يفتتن فيما هو أيسر من هذا (١) .

۱۸۵۸۱ – عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس قال : كان أبي يحرّض يوم رزيق في قتال الحروريَّة ، قال : وذكرت الخوارج عند ابن عامر ، فذكر من اجتهادهم ، فقال<sup>(۲)</sup> : ليسوا بأشدّ اجتهادًا من اليهود والنصارى،.ثم هم يُقتلون<sup>(۳)</sup> .

١٨٥٨٢ – عبد الرزاق قال : أخبرني أبي قال : لما قدم نجدة صنعاء دخل وهب المسجد، ودعا الناس إلى قتالهم ، فبينا هم يبايعونه، أخبر بذلك أبوه ، فجاء ، فمنعه .

ابن عمر: أن نجدة لافه (٤) فحل شرح سيفه فأسرحه، قال: ثمّ مرّ به ابن عمر: أن نجدة لافه (٤) فحل شرح سيفه فأسرحه، قال: ثمّ مرّ به فحلّه أيضاً فأسرحه، ثم مرّ به الثالثة، فقال: من أسرح هذا؟ كأنه ليس في أنفسكم ما في أنفسنا.

١٨٥٨٤ – عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني الزهري أن سليمان ابن هشام كتب إليه يسأله عن امرأة خرجت من عند زوجها، وشهدت على قومها بالشرك ، ولحقت بالحروريّة ، فتزوّجت ، ثم إنها رجعت

<sup>(</sup>١) كذا في « ص » وأرى أن الجواب سقط من « ص » .

<sup>(</sup>۲) في « ص » « فقالوا » .

<sup>(</sup>٣) في « ص » « يصلون » والصواب عندي « يقتلون » .

<sup>(</sup>٤) كذا في «ص».

إلى أهلها تائبة . قال الزهري : فكتبت إليه : أما بعد ، فإن الفتنة الأولى(١) ثارت وأصحاب رسول الله على على (١) شهد بدرًا كثير ، فاجتمع رأيهم على أن لا يُقيموا على أحد حدًّا في فرج استحلُّوه بتأويل القرآن ، ولا قصاص في قتل أصابوه على تأويل القرآن ، ولا يردّ ما أصابوه على تأويل القرآن ، إلا أن يوجَد بعينه ، فَيُردُ على صاحبه ، وإني أرى أن تردّ إلى زوجها ، وأن يُحدّ من افترى عليها (٣).

١٨٥٨٥ – عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل وغيره قال :
 كتب عمر بن عبد العزيز في مال كان ابن يوسف<sup>(١)</sup> أخذه من ناس :
 ما وُجد بعينه فردَّه إلى صاحبه .

ابن فلان بن معاوية قال : حدثني خالي عن جدِّي قال : لما كان يوم ابن فلان بن معاوية قال : حدثني خالي عن جدِّي قال : لما كان يوم الجمل واضطرب الخيل<sup>(٥)</sup> ، جاء الناس إلى [علي] يدَّعون أشياء ، فأكثروا عليه الكلام ، فقال : أما منكم أحد يجمع لي كلامه في خمس كلمات [ أو ستّ ؟ ] (١) حتى أفهم ما يقول ، قال : فاحتفزت خمس كلمات [ أو ستّ ؟ ] (١) حتى أفهم ما يقول ، قال : فاحتفزت

<sup>(</sup>١) في سنن سعيد « فتنة الأولى » .

<sup>(</sup>٢) في «ص» كأنه «فيمن».

<sup>(</sup>٣) في «,ص» كأنه « من أفرى صكها » وفي « هق » « وتحد" من قذفها » وفي سن سعيد أيضاً « تحد ». أخرجه « هق » من طريق ابن المبارك عن معمر ٨: ١٧٥ وسعيد ابن منصور ٣، رقم: ٢٩٢٠ .

<sup>(</sup>٤) هو الحجاج

 <sup>(</sup>٥) كذا في «هق » وفي «ص » « اضطربت » وفي سنن سعيد أيضاً « اضطرب الحيل » .

<sup>(</sup>٦) زدته من « هق » وسنن سعيد .

على إحدى رجليً ، فقلت : اتكلَّم ، فإن أعجبه كلامي ، وإلاَّ جلستُ ، فقلت : يا أمير المؤمنين ! إنَّ الكلام ليس يخمس ولا بست ، ولكنها كلمتان ، قال : فنظر إليَّ ، فقلت : هضم (۱) أو قصاص ، قال بيده ، وعقد ثلاثين : قالون كذا(۱) ، ثم قال : أرأيتم كلَّ شيء تعقدونه (۱) فإنه تحت قدمي هذه ، ويقول له ... : أرجله (۱) .

الم ۱۸۹۸ - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو بكر عن عمرو بن سليم أنه سمع ابن المسيّب يقول : إذا التقت الفئتان ، فما كان بينهما من دم أو جراحة (۱۰) فهو هذر، ألا تسمع إلى قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِنَّ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا (۱۰) فتلا الآية حتى فرغ منها ، قال : فكلُّ واحدة من الطائفتين ترى الأُخرى باغية .

١٨٩٨٨ – عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي إسحاق عن عرفجة عن أبيه أن علياً عرَّف رثَّة (٧) أهل النهر ، فكان آخر ما بقي قدرُ

<sup>(</sup>١) كذا في دهق ، أيضاً .

<sup>(</sup>٢) كذا في « ص » وفي « هق » « قال: فعقد ثلاثين وقال: قالون، أرأيتم...الخ » وفي سنن سعيد « فقال بيده ، وعقد ثلاثين: قالون، ثم قال » .

<sup>(</sup>١٦) في دهق ، وأرأيتم ما عددتم ، .

<sup>(</sup>٤), والرسم بحتمل « من أنفله » . وانتهى حديث سعيد إلى قوله : نحت قدمي، أخرجه عن ابن المبارك عن معمر ٣٠، رقم: ٢٩١٦ .

<sup>(</sup>a) غير واضح في د ص ١ .

<sup>(</sup>٦) سورة الحجرات، الآية: ٩ .

<sup>(</sup>٧) بكسر الراء وتشديد المثلثة: سقط متاع البيت وغيره .

عِرَّفِها فلم تُعرف (١).

ابن جبير عن عصمة الأسلي قال : بَهَش الناس (٢) إلى علي، فقالوا: السر جبير عن عصمة الأسلي قال : بَهَش الناس (٢) إلى علي، فقالوا: القسم بيننا نساعهم وذراريهم ، فقال علي : عنتني (٣) الرجال فعنيتها (٣) وهذه ذرية قوم مسلمين في دار هجرة ، ولا سبيل لكم عليهم ، ما أأوت الديار من مالهم فهو لهم ، وما أجلبوا به عليكم في عسكركم فهو لكم مغنم (١).

### باب الا يُلَفَّف (٥) على جريح

محمد عن أبيه أنه سمعه يقول : قال علي بن أبى طالب : الا يُلفَّف محمد عن أبيه أنه سمعه يقول : قال علي بن أبى طالب : الا يُلفَّف على جريح ، ولا يقتل أسير ، ولا يُتَّبع مُدبير ، وكان لا يأخذ مالاً

<sup>(</sup>١) علقه وحق معن سفيان، ولفظه: وإن عليا أتي يرقة ألهل النهر، فعرفها، وكان من عرف شيئاً أخله، حتى بقيت قدر لم تعرف ١٨٣ : ١٨٣ وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشيباني عن عرفجة، وفيه وبقيت قدر حينا حتى جاء رجل فأخلها ١٣٠٠، وقم : ٢٠٥٨

<sup>(</sup>٣) بهش إليه: أقبل عليه مسرورا، حن إليه .

<sup>(</sup>١٣) كذا في المحلى، وفي « ص ، الكلمتان غير معجمتين .

<sup>(5)</sup> القله الين حزم في اللحل ١١١١: ١١٠٣ ..

<sup>(</sup>a) فَفَقْ عِلَى الْجَرِيحِ: أَجِهِزَ عَلَيْهِ وَأَمَاتُهُ .

لمقتول <sup>(١)</sup> ، يقول : من اعترف شيئاً فليأُخذه<sup>(٢)</sup>

العلاء عن العلاء عن المن جريج عن يحيى بن العلاء عن جويبر قال : أخبرتني امرأة من بني أسد قالت : سمعت عمازًا بعلما فرغ على من أصحاب الجمل ينادي : لا تقتلوا مقبلاً ، ولا مُدبرًا ، ولا تذفّفوا على جريح ، ولا تدخلوا دارًا ، من ألقى السلاح فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن .

الموالم المرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي فاختة قال : حدثني جار لي قال : أتيت علياً (٣) بأسير يوم صفين ، فقال لي : أرسِلْه ، لا أقتله صبراً ، إني أخاف الله رب العالمين ، أفيك خير ؟ بايع (٤) ، وقال للذي جاء به : لك سلم (٥)

الثقفي عن ابن جريج عن أبي عاصم الثقفي عن أبي عاصم الثقفي عن أشياخ من قومه قالوا: سمعنا عليّاً [يقول:] أرأيتم لو أني غبتُ (١) عن الناس، من كان يسير فيهم بهذه السيرة ؟ .

١٨٥٩٤ - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال :

<sup>(</sup>١) أخرجه «هق» من طريق الدراوردي عن جعفر عن أبيه .

 <sup>(</sup>۲) نقله ابن حزم في المحلى ۱۱: ۱۰۱ وأخرجه سعيد بن منصور عن الدراوردي
 عن جعفر ۳، رقم: ۲۹۱٥ .

 <sup>(</sup>٣) كذا في سنن سعيد ، وفي وص ، وأتيت علي ، خطأ . وفي و هق ، و عن أي غلختة قال : أتي على » .

<sup>﴿ (</sup>٤) في سنن سعيد وأفيك خير تبايع ؟ فقال: نعم، .

<sup>(</sup>٥) أخرجه سعيد بن منصور بهذا الإسناد سواء ٣، رقم: ٢٩١٨ .

<sup>(</sup>٦) غير مستبين في اص ١ .

لما فرغ عليًّ من قتال أصحاب الجمل ، قام رجل عس : حلَّت لنا دماءُ أهل البصرة ، وحرمت علينا أموالهم ونساؤهم ؟ فقال عليًّ : اسلتوا (١) هذا ، حتى قالها مرتين أو ثلاثاً ، فقام إليه عليًّ ، أراي المتعلمين (٢) تريد ؟ فقال الناس : من هذا المتعلم ؟ قال : فذهب الرجل .

۱۸۹۹ – عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال :
 كان على إذا رأى ابن ملجم قال :

أريد حياته ويريد قتلي عذيرك من خليلك من مرادي

مليكة عن عقبة بن الحارث أخبره، أنَّ فيروز أبا موسى أقبل بعبدين مليكة عن عقبة بن الحارث أخبره، أنَّ فيروز أبا موسى أقبل بعبدين لعبد الله بن أبي سلمة، قال: وفيروز أيضاً لعبد الله بن أبي سلمة، فقتل العبدان فيروزا، فقتلهما مروان. قال: فكتب إليَّ أبو (٣) حسين ابن الحارث أن كلِّمه، فإنما هما عبدان لنا قتلا عبدنا، ولم يكن ليقتلهما، فقال: فعضنا منهما (١)، فقال: فعضنا منهما (١)، فقال: إني احتسبت الخير في قتلهما، قال: فعضنا منهما (١)، قال عقبة: فكلَّمت مروان فأبى ، فقلت: لئن قدم مكَّة لتُعيضَنَّ (٥) أبا حسين ، قال: فقدم مكة فأعطاه قيمتها مئتي دينار. وقال ابن أمية ابن محمد بن أمية

<sup>(</sup>١) كذا في «ص» ولعله «أسكتوا».

<sup>(</sup>٢) كذا في «ص».

<sup>(</sup>٣) في « ص » كأنه « أي حسين » .

<sup>(</sup>٤) أي أعطنا عوضاً، أمر من عاضه يعوضه:أعطاه عِوضاً، أي بدلاً أو خلفاً.

<sup>(</sup>٥) في «ص » « لعصين » ولعله ما أثبت، من الإعاضة، وهو إعطاء العوض.

<sup>(</sup>٦) هذه صورة الكلمة في «ص» .

غلاماً لعبد الملك بن محمد (١) ، فقتلهم نافع بن علقمة ، فأخبر بعوض مروان في غلامي ابني (١) أخيه ، فكتب بذلك إلى عبد الملك: أن انظر ما فعل مروان فافعله ، عضده (١) ، قال : ففعل ، فعاض عبد الملك من غلمته (١) (١) .

<sup>(</sup>١) كذا في ١ ص ١ .

<sup>(</sup>٢) كذا في « ص » ولعل الصواب « عضه » .

<sup>(</sup>٣) في وص، بالغين المهملة في أوله ، وهنا اضطراب شديد، فذكر أولاً وغلامًا » ثم وغلامي ابني أخيه ، ثم وغلمته ، وهذا إن كان النص محفوظاً .

<sup>(</sup>ه) تنبيه: \_ في نسخة مراد ملا (بإستنبول) عقيب الباب السابق ذكره و باب ما جاء في قتل الحروراء و هذا الباب في نسخة فيض الله أفندي (بإستنبول) في فاتحة الجزء السادس ،وليس الجزء السادس عندنا إلا مصوراً عن نسخة فيض الله . فلا جرم أن حذفتا من هنا هذا الباب ، ووضعنا في مكانه ما كان يتلوه في نسخة مراد ملا أعني و كتاب اللقطة ، وما بعده ، وأبقينا الجزء السادس كما كان .

## القطت

# بسساندارم ارمي

<sup>(</sup>١) في وص ، وعن ، خطأ .

<sup>(</sup>٢) في ٩ هـق ١: ٩ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رجلاً من مزينة ١ ونحوه في النسائي أيضاً، لكنه اختصر الحديث.

<sup>(</sup>٣) يعني طالبها .

السقاءُ والحذاءُ، وتأكل في الأرض، ولا يخاف عليها الذئب، فدعها(۱) حتى يأتي باغيها (۲) ، فقال : يا رسول الله ! فما وُجد من مال ؟ فقال رسول الله عنه أو قرية مسكونة ، فقال رسول الله عنه أو قرية مسكونة ، فعرقه سنّة ، فإن أتى باغيه فردّه إليه ، وإن لم تجد باغياً فهو لك ، فإن أتى باغياً (۳) يوماً من الدهر فردّه إليه ، فقال رسول الله عنه فله فله وجد في قرية خربة فيه (٤) وفي الركاز الخمس ، فقال : يا رسول الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله عنه أو مثلها معها ، وجلدات نكال ، فقال : يا رسول الله عنه فقال رسول الله عنه فقال نه فقال : فقال نه فقال الله عنه فقال الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه المنه عنه الله عنه عنه المنه عنه الله عنه عنه المنه عنه عنه المنه عنه عنه المنه عنه عنه المنه عنه المنه عنه المنه عنه المنه عنه عنه المنه عن

<sup>(</sup>۱) في «ص» «فدعي».

<sup>(</sup>٢) غير مستبين .

<sup>(</sup>٣) كذا في « ص » والأظهر « باغ » .

<sup>(</sup>٤) كذا في « ص » ولعل هنا سقطا، وصواب العبارة « فقال : يا رسول الله ! فما وجد في قرية خربة ؟ قال : فيه وفي الركاز الحمس » — أو — « فقال رسول الله عَلَيْكُ : فيه وفي الركاز الحمس » .

 <sup>(</sup>٥) ما يحرس بالجبل، وقيل: الحريسة: السرقة نفسها، وقيل: أراد بها الشاة المسروقة من المرعى، وقد أخرج هذا الشطر من الحديث النسائي في «أبواب السرقة».

 <sup>(</sup>٦) كذا في «ص» وقد ورد في الأحاديث «يوويه الجوين» و« آوى المراح»
 راجع «د» ص ٢٤٠ والنسائي ٢ : ٢٢٦ ، ولعل صوابه «فما ضمه الجوين» وقد
 ورد هذا أيضاً . راجع النسائي ٢ : ٢٢٦ .

 <sup>(</sup>٧) أخرجه النسائي من طريق عمرو بن الحارث، وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ٢ : ٢٢٠، وبعضه هو وود» من طريق ابن عجلان عنه ص ٢٤٠.

دراهم (١) ، فما كان دون ذلك فغرامته ، ومثله ، وجلدات نكال ، وقال رسول الله على الله

١٨٥٩٨ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الذي يسرق من الإبل وهي ترعى، قال: يضاعَف عليه الغرم أيضاً، وينكل كذلك

المواه مسلم (٣) عن عكرمة عن عمرو بن مسلم (٣) عن عكرمة المحسبه عن أبي هريرة أن النبي المسلم قال: ضالة الإبل المكتومة (١) غرامتها ، ومثلها معها (٥) .

• ١٨٦٠٠ – عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : ضالّة المكتومة الإبل معها قرينتها .

١٨٦٠١ - عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن عبد الله بن عقيل

 <sup>(</sup>١) رواه النسائي من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،
 ورواه ابن راهويه في مسنده عن ابن إدريس عن ابن إسحاق ، كما في نصب الراية .

<sup>(</sup>۲) أخرج « د » بعضه من طريق ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً راجع ص ٢٠٣ و ٢٤٠ . وبغضه « هتى » من طريق الوليد بن كثير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ٦: ١٩٠، وبعضه النسائي من طريق عمرو ابن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب ، وبعضه من غير هذا الوجه، راجع المجتى ٢: ٢٢٦، والكبرى ٣، الورقة: ٤٠٠ .

 <sup>(</sup>٣) كذا في (باب ما أصيب من المال في الشهر الحرام) من (كتاب العقول)
 عند المصنف، وكذا في « د » و« هق » وفي « ص » « عمرو بن سليم » خطأ .

<sup>(</sup>٤) كذا في «هتى» وفي «ص» «المكتوبة» .

<sup>(</sup>٥) أخرجه « هق » من طويق المصنف ٦ : ١٩١ و « د » أيضاً ص ٢٤١ وقد تقدم عند المصنف .

ابن أبي طالب عن خالد بن زيد عن أبيه زيد بن خالد الجهني أنه سأل رسول الله على الله على الله عن ضالة راعي (١) الغنم ، فقال : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذنب - قال : وقال غيره : لأخيك - قال : ما تقول يا رسول الله ! في ضالة الإبل ؟ قال : ما لك ولها ؟ معها سقاؤها ، وحداوها ، وتأكل من أطراف الشجر - قال معبر : وسمعت غيره يقول : ولعله يتذكر وطنه فيرجع ، ثم رجع إلى الحديث - وقال : يقول : ولعله يتذكر وطنه فيرجع ، ثم رجع إلى الحديث - وقال : يا رسول الله ! ما تقول في الورق إذا وجدتها ؟ قال : اعلم وعاءها ، وعددها ، ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه ، وإلا فهي لك ، استمتع بها ، أو نحوًا من هذا .

عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال : جاء أعرابي عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال : جاء أعرابي إلى النبي على يسأله عن اللقطة ، فقال : عرفها سنة ، ثم اعرف عفاصها (٢) ووكاءها ... أو قال : ووعاءها ... فإن جاء صاحبها فادفعها إليه ، وإلا استنفقها ، أو استمتع بها ، قال : يا رسول الله ! ضالة الغنم؟ قال : إنما هي لك ، أو لأخبك ، أو للذئب، قال : فسأله عن ضالة الإبل؟ فتغير وجه رسول الله عن أو لأخبك ، فقال : ما لك ولها ؟ معها حذاوها ، فتغير وجه رسول الله عن الشجر ، دعها حتى يلقاها ربها (٢) .

<sup>(</sup>١) في وص ۽ دراع ۽ والصواب إن کان مخفوظاً دراعي ۽ .

 <sup>(</sup>٢) الوعاء الذي تكون فيه النفقة، جلداً كان أو غيره، والعفاص أيضاً الجلد الذي يكون على رأس القارورة، وأما الذي يدخل فم القارورة من جلد أو غيره فهو الصمام.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري من وجهين آخرين عن الثوري ، وأخرجه وهق ، من =

عبد الله بن شخير عن مطرف بن شخير عن خالد الحداء عن يزيد بن عبد الله بن شخير عن مطرف بن شخير عن الجارود العبدي يرفعه إلى النبي عليه ، قال : ضالة المسلم حرق النار ، فلا تقربنها(١) ، قال : نرى أنها الإبل – الثوري القائل .

المعت الحسن يقول: جاء قوم إلى النبي على فاستحملوه، فلم عبدوا عنده، فقالوا: أَتأَذْنَ لنا في ضالَّة الإبل ؟ قال: ذاك حرق النار(٢).

المرزاق عن ابن جريج قال : سمعت أبا قزعة يزعم أن الجارود لما أسلم قال : [يا] رسول الله ! أرأيت ما وجدنا بيننا وبين أهلنا من الإبل لنبلغ عليها ؟ قال : ذاك حرق النار .

الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت أبا قزعة يزعم أنَّ (؟) الجارود أنَّ نفرًا أربعة من بني عامر بن لؤيّ عدوا على

<sup>=</sup> طريق المصنف ٦ : ١٩٣ والحديث مما إنفق على أخراجه الجماعة .

<sup>(</sup>١) أخرجه «هق » من طريق المصنف ٦: ١٩١ وأخرجه النسائي من طريق أبي أسامة عن سفيان في الكبرى٣، الورقة: ٣٤٦ ,

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في الكبرى من طريق الأشعث عن الحسن مرسلاً مختصراً، ومن طريق حميد عن الحسن عن مطرف عن أبيه موصولاً مرفوعاً، ولفظه: «أن ناساً من بني عامر سألوا رسول الله عليم فقالوا: نجد هوامي الإبل ، فقال رسول الله عليم فالله المسلم حرق النار».

<sup>(</sup>٣) كذا في و ص ، وانظر هل الصواب دأن الجارود أخبره ، فسقط دأخبره ، .

بعيرٍ رأوه ، نحروه (١) ، فأتي في ذلك عُمر وعنده حاطب بن أبي بلتعة أخو بني عامر ، فقال : يا حاطب ! قم الساعة فَابْتَعْ لربِّ البعير بعيرين ببعيره ، ففعل حاطب ، وجُلِدُوا (٢) أَسُواطاً ، وأُرسلوا .

إلى عمّاله: لا تصلوا<sup>(٣)</sup> الضالَّة \_ أو الضوال<sup>(٤)</sup> \_ قال: فلقد كانت الإلى عمّاله: لا تصلوا<sup>(٣)</sup> الضالَّة \_ أو الضوال<sup>(٤)</sup> \_ قال: فلقد كانت الإبل تتناتج هملاً وترد المياه، ما يعرض لها أحد حتى يأتي من يعترفها (٥)، فيأخذها، حتى إذا كان عثمان كتب أن ضُمُّوها، وعرِّفوها، فإن جاء من يعرفها، وإلا فبيعوها، وضعوا أثمانها في بيت المال، فإن جاء من يعترفها فادفعوا إليه الأَثمان (٢).

الله بن عمير يزعم أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب وجد جملاً عبيد بن عمير يزعم أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب وجد جملاً ضالاً ، فجاء به عمر ، فقال عمر : عرفه شهراً ، ففعل ، ثم جاءه به فقال له : زد شهراً ، ففعل ، ثم جاءه ، فقال له : زد شهراً ، ففعل ، ثم جاءه ، فقال له : زد شهراً ، ففعل ، ثم جاءه ، فقال : إنّا قد أسمناه (٧) ، قد أكل علف ناضحنا ،

<sup>(</sup>١) كذا في «ص » ولعل الصواب « فنحروه » .

<sup>(</sup>۲) في « ص» « أجلدوا » .

<sup>(</sup>٣) انظر هل الصواب «لا تضمروا » ويحتمل أن يكون الصواب « لا تُضلُّوا » .

<sup>(</sup>٤) الضال: الضائع، والضال في الحيوان كاللقطة في غيره، قال العلماء: الضالة لا تقع إلا على الحيوان، وما سواه يقال له لقطة، ويقال للنمتوال أيضاً: الهوامي والهوافي، بالميم والفاء. (٥) إعترفها: عرفها .

<sup>(</sup>٦) أخرجه مالك عن الزهري بلفظ آخر، ومن طريقه « هق » ٦: ١٩١ .

<sup>(</sup>٧) من أسام الماشية : أخرجها إلى المرعى وجعلها سائمة .

فقال عمر: ما لَك وله! أَين وجدته ؟ فأُخبره ، قال : إِذَهِب فأَرسلُهُ حيث وجدته .

الرزاق عن معمر عن أيوب عن سليمان بن يسار عال الرزاق عن معمر عن أيوب عن سليمان بن يسار قال : أخبرني ثابت بن الضحاك قال : وجدت بعيرًا على عهد عمر ، فقال : عرّفه ، فقلت : قد عرّفته حتى قد شغلني عن رقيقي ، وقيامي على أرضي ، قال : فأرْسِلْه حيث وجدته (۱) .

الم ١٨٦١٠ - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن سعيد وأيوب بن أبي تميمة أنهما سمعا سليمان بن يسار يقول : أخبرني [ثابت بن] (٢) الضحاك الأنصاري مثل حديث معمر .

١٨٦١١ - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيّب ،
 أنَّ عمر بن الخطاب قال : لا يضمُّ الضوالَّ إلا ضالُّ .

۱۸۶۱۲ - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد قال : سمعت سعيد بن المسيّب يقول : قال عمر بن الخطاب وهو مسند ظهره إلى الكعبة : من أخذ ضالَّة فهو ضالُّ (۳) ، قال يحيى : نرى أنها الإبل .

<sup>(</sup>۱) أخرجه «هق» من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري ٦: ١٩١، وهو الذي يلي هذا، إلا أن المصنف رواه عن ابن عيينة عن ابن سعيد وأيوب جميعاً، و«هبق» من طريق يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد وحده .

<sup>(</sup>٢) أظنه سقط من هنا .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك عن يحيى، ومن طريقه «هق» ٦: ١٩١.

الضالَّة إلاَّ ضالُّ<sup>(1)</sup> .

۱۸۹۱۶ - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعید عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علی مثله .

ابن غفلة قال : خرجت مع زيد [ بن صوحان ] (۱) وسلمان بن ربيعة الباهلي فالتقطت سوطاً بالعُذيب ، فقالا لي : دعه ! (۱) ، فقلت (۱) : الباهلي فالتقطت سوطاً بالعُذيب ، فقالا لي : دعه ! (۱) ، فقلت (۱) : والله لا أدعه تأكله السباع ، لأستمتعن به ، فقدمت على أبي بن كعب فأخبرته ، فقال : أحسنت أحسنت ، إلي وجدت صرة على عهد رسول الله عليه فيها مئة دينار ، فأتبت بها النبي عليه فحدثته ، فقال : عرفها [حولاً] (۱) ، فعرفتها حولاً ، ثم أثبته ، [فقال : عرفها حولاً] (۱) (فقلت : عرفها حولاً ، فعرفتها حولاً ، ثم أثبته بعد إلى قد أتبتها فعرفها ، قال : فعرفتها ثلاثة أحوال )(۱) ثم أثبته بعد يخبرك يخبرك أحوال ، فقال : اعلم عددها ووكاءما ، فإن جاء أحد يخبرك يخبرك

<sup>(</sup>١) أخرج « هنى « نحوه عن ابن عباس ٢: ١٩١

 <sup>(</sup>۲) كِذَا في عَدَة مراجع . وفي « ص » « مع زيد وابن سلمان » و هو غلط ، صوابه
 ما أثبتناه . ثم وجدت تصديق ظني في « ، ق » .

<sup>(</sup>٣) في وهق » « دعه ، دعه » مكرراً .

<sup>(1)</sup> في « ص » و فقال » .

 <sup>(</sup>٥) كذا في « هق» من طريق المصنف، وقد سقط من « ص » .

<sup>(</sup>۴) گذا في «ص » وما بين الحلالين مضطرب .

بعدَّتها ، ووعائبها ، ووكائبها ، فادفعها إليه ، وإلا فاستعتع بنها (١) .

١٨٩١٩ = عبد الرزاق عن الثوري عن عالد العداء عن يزيد بن عبد الله بن شخير في اللفطة ، قال : عبد الله بن شخير في اللفطة ، قال : هو مال الله يؤثيه من يشاء .

المراه عبد الرزاق عن ابن جريع قال : أعبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن حسن : محذها ولا المماكس (٢) ، قال : بينا نحن ليلة المزدلفة في إمارة عثمان ، جاءت امرأة من الحاج بمرطها ، فوضعته على بعض رحالنا ، ثم أخطأتنا ، ولا ندري ممن هي ، فعرفناها سنة ، ثم جاءنا ناس من أصحاب النبي على ، فأعبرناهم أنا قد عرفناه سنة ، فقالوا : استمتعوا به .

المجاهد : وجد الله الثقفي عيبة فيها مال عظيم ، فجاء بها عمر بن سفيان بن عبد الله الثقفي عيبة فيها مال عظيم ، فجاء بها عمر بن الخطاب ، فأخبره خبرها ، فقال عمر : هي لك ، فقال : ينا أمير المؤمنين ! لا حاجة لي فيها ، غيري أحوج إليها مني ، قال : فعرفها سنة ، ففعل ، ثم جاءه بها ، فقال عمر : هي لك ، فقال مثل قوله الأول ، فقال عمر : هم جاءه بها ، فقال عمر :

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من طريق شعبة وساق لفظه، ومن طريق الثوري ولم يستى لفظه
 ٧: ٧٠، وأخرجه أحمد من طريق الثوري، والبخاري من طريق شعبة ٥: ٥٨، وأخرجه
 ه من طريق الرمادي عن المصنف ٢: ١٩٧،

<sup>(</sup>٧) هكذا صورة الكلمة في وص ۽ .

هي لك ، فقال سفيان مثل قوله الأول ، فقال عمر : عرفها سنة ، ففعل ، ثم جاءه بها ، فقال عمر : هي لك ، فقال مثل قوله الأول ، فقال عمر : عرفها سنة ففعل ، فلما أبى سفيان جعلها عمر في بيت مال المسلمين .

ابن أُميَّة ، أَنَّ معاوية بن عبد الله بن بدر من جهينة – قال : وقد ابن أُميَّة ، أَنَّ معاوية بن عبد الله بن بدر من جهينة – قال : وقد سمعت لعبد الله صحبة للنبي عَيِّلِيَّة – أخبره أَنَّ أباه عبد الله أقبل من الشام ، فوجد صرَّة فيها ذهب مئة ، في متاع ركب قد عَفَتْ عليه الرياح ، فأخذها ، فجاء بها عمر ، فقال له عمر: أنشدها الآن على باب المسجد ثلاثة أيام ، ثم عرّفها سنة ، فإن اعترفَتْ ، وإلا فهي لك(١) ، قال : ففعلت فلم تُعترف، فقسمتها بيني وبين امرأتين لي .

• ١٨٦٢ - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أُميَّة قال : قال عمر بن الخطاب : إذا وجدت لقطة فعرِّفها على باب المسجد ثلاثة أيام ، فإن جاء من يعترفها، وإلا فشأنك بها .

المراك عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدَّثني إسماعيل أيضاً أنَّ معاذًا أو<sup>(۲)</sup> معاوية بن عبد الله أخبره عن أبي سعاد \_ وأبو سعاد

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك ومن طريقه « هتى » عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله ابن بدر ٦: ١٩٣ بلفظ آخر .

<sup>(</sup>٢) هذا التصويب مني، وفي «ص » « ومعاوية » وهذا الشك عندي من الدبري، وقد ذكر الحافظ في الإصابة : روى.... أبن جريج عن إسماعيل بن أمية عن معاذ بن عبد الله بن حبيب عن أبي سعاد رجل من جهينة . وقال روح بن القاسم عن إسماعيل=

رجل (١) من أصحاب النبي عَلِي الله أقبل من مصر، فوجد ذهبا كأنها انتشرت من ركب عامدين لمصر، فجعل يتتبع الذهب راجعاً إلى مصر، ويلقطها، حتى انقطع من أصحابه، وخاف أن يهلك، وقد جمع سبعين دينارًا، فجاء بها عمر بن الخطاب، فقال عمر: عرفها سنة وإلا فهي لك، فلم يُعترف فأخذها

البن المراق عن ابن جريج قال : أخبرني إسماعيل أيضاً أن زيد بن الأخنس الخزاعي أخبره أنه قال لابن المسبّب : وجدت لقطة أتصدَّق بها ؟ قال : لا تُؤجر أنت ولا صاحبها ، قال : فأدفعها إلى الأمراء ؟ قال : إذًا يأكلونها أكلاً ربعاً (٢) ، قال : فكيف تأمرني ؟ قال : عرِّفها سنة ، فإن اعترفت ، وإلا فهي لك كمَالِك .

الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال : وجد رجل ورقاً فأتى بها ابن عمر ، فقال له : عرِّفها ، فقال : قد عرفتها فلم أجد أحدًا يعترفها ، أفأدفعها إلى الأمير ؟ قال : إذًا يقبلها ، قال : فكيف أفأتصدَّق بها ؟ قال : وإن جاء صاحبها غرمتها ، قال : فكيف أصنع ؟ قال : قد كنت ترى مكانها أن لا تأخذها(٢) .

١٨٦٢٤ ـ عبد الرزاق عن الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان

<sup>=</sup> ابن أمية بهذا السند عن أبي سعاد عقبة بن عامر الجهني، وهو الصحابي المشهور .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن حجر في الإصابة، وقد تقدم أن بعضهم سماه عقبة بن عامر .

<sup>(</sup>٢) كذا في «ص » ولعل الصواب « ذريعا » والذريع: السريع .

 <sup>(</sup>٣) راجع ما أخرجه «هق» من طريق نافع عن ابن عمر، وفي آخره «ولو شئت لم
 تأخذها » ٦: ١٨٨ .

عن ابن عباس كان يقول : لا ترفع اللقطة ، لستَ منها في شيء<sup>(١)</sup> . وقال : تركها خير من أخذها .

مُ ۱۸۹۷ - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن تعيم بن سلمة - أو إبراهيم - قال : مرّ شريح بدرهم فلم يتعرّض له ،

١٨٩٣٩ – عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه في اللقطة : تعرفها ، فإن جاء صاحبها ، وإلا تصدق بها ، فإن جاء صاحبها عيرته بينها وبين الأجر

الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عمرو بن عبار : قال لي عمرو بن عبد الرزاق عن ابن عبار : قال لم تُعترف فتصدَّق عبد الرزاق عن ابن عباس : تعرّفها ، فإن لم تُعترف فتصدَّق بها ، فإن جاء باغيها ، فإن شاء غرمتها ، وإن شاء فالأجر له (٢) ، قال : وسمعت عطاء يقول مثل قول عكرمة هذا ، قبل أن يسمع قول عمرو بن شعيب عين سمعه منه .

السفر المراق عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي السفر أن رجلاً أنى علياً (٢) فقال : إني وجدت لقطة فيها مئة درهم ، أو قريباً منها ، فعرَّفتها تعريفاً ضعيفاً ، وأذا أحبُّ أن لا تُعترف ، فتجهّزتُ بها إلى صفين ، وقد أيسرتُ بها اليوم فما ترى ؟ قال : عرَّفها ، فإن عرفها صاحبها فادفعها إليه ، وإلا فتصدّق بها ، فإن جاء صاحبها

<sup>: ﴿ ﴿</sup> أَنَّ أَخْرَجُهُ ﴿ هَٰقَ ﴾ مَنْ طَوْيَقَ يَعْلِي بَنْ عَبِيدٌ عَنْ الثَّوْرِي ۗ ۗ ﴿ ١٩٣ ٪

 <sup>(</sup>٣) أخرج «ش » معناه من غير هذا الوجه عن أبن عباس، تقله ابن التركماني ٣:
 ١٨

<sup>(</sup>٣) في وض ، وأن علياً أتى رجلاً ، .

فَأَحَبُّ أَن يَكُونَ لَهُ الأَّجِرِ فَسَبِيلِ(١) ذَلَكُ ، وإلا غرمتها ولك أجرها .

السفر عن رجل من بني رواًس (٢) قال : التقطت ثلاث مثة درهم، السفر عن رجل من بني رواًس (٢) قال : التقطت ثلاث مثة درهم، فعرّ فتها، وأنا أحب أن لا تُعترف، فلم يعترفها أحد، فاستنفقتها، فأتيت عليّاً فسألته، فقال : تصدّق بها، فإن جاء صاحبها خيّرته، فإن اختار الأجر كان له، وإن اختار المال كان له ماله (٣).

• ١٨٦٣ - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عن عمر بن الخطاب قال في اللقطة : يعرِّفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا تصدَّق بها ، فإن جاء صاحبها بعدما يتصدَّق بها خيَّره ، فإن اختار الأَجر كان له ، وإن اختار المال كان له ماله (٥)

المراث عبد الرزاق عن الثوري وإسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل شقيق ابن سلمة قال : اشترى عبد الله بن مسعود من رجل جارية بست مثة أو بسيع مئة ، فنشده (٥) سنة لا يجده ، شم عرج بها إلى السُدّة ، فتصدّق بها من درهم ودرهمين عن ربّها ، فإن عام ساحبها عيره ، فإن اختار الأجر كان الأجر له ، وإن اختار

 <sup>(</sup>١) في رض ۽ گانه وفيسيل ۽ وئي الحوهر وفسل ، .

<sup>(</sup>٣) لُيس بواضع في (ص ۽ ثم وجدت في ۽ هن ۽ کما اثبت .

۲۸) أخرجه وعن و من طريق شعبة ۲؛ ۱۸۸ . .

<sup>(</sup>٤) أخرجه وش ۽ عن وکيع عن النوري .

 <sup>(</sup>٥) في و ص ، و فنشدته ، ولا أراه صواباً، ونشد الضالة: نادى وسال عنها
 وطلبها. وذلك أن الرجل باع الجارية وذهب فلم يعد إليه، فطلبه أن مسعود سنة فلم يجده

ماله كان له ماله ، ثم قال ابن مسعود : هكذا افعلوا باللقطة(١) .

ابن عديً عن رجل عن ابن عديً عن رجل عن ابن عباس في اللقطة يتصدق بها ، فإن جاء صاحبها خيَّره ، فإن اختار الأَجر كان له الأَجر ، وإن اختار ماله كان له ماله (٢).

الشعبي أن شريحاً قد فعل ذلك في الشعبي أن شريحاً قد فعل ذلك في اللقطة .

امرأته قالت: جاءت امرأة إلى عائشة فقالت إني وجدت شاة، قالت: اعلم المرأته قالت: أتريدين اعلني ، وعرّفي ، ثم عادت إليها ثلاث مرات ، فقالت: أتريدين أن آمرك بذبحها (٣) ؟ .

۱۸۹۳۰ – عبد الرزاق عن الثوري قال : ما كان يُخشى فسادُه فبعد ، وتصدق به .

### باب أُحِلَّت اللقطة اليسيرة

١٨٦٣٦ - عبد الرزاق عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد

<sup>(</sup>١) أخرجه «ش» قاله ابن التركماني، وأشار إليه «هق».

<sup>(</sup>٢) أخرج نحوه «ش» من طريق عبد العزيز بن رفيع عن أبيه عن ابن عباس كما في الجوهر ٦: ١٨٩ .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه « ش » عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن العالية قالت: كنت جالسة
 عند عائشة فأتتها إمرأة فذكر الحديث ، راجع الجوهر النقي ٦: ١٨٧ .

الخدري قال : كان لِعلي من النبيُّ عَلِيلًا دَخْلَةً ليست لأَحد ، وكان للنبي مَيْكُ مِن على دَخْلَةٌ ليست لأحد غيره ، فكانت دَخْلَة النبي عَلِيُّكُ من علي أن النبيّ عَيْلِيُّ كان يدخل عليهم (١) كلُّ يوم ، فإن كان عندهم شيء قرَّبوه إليه ، قال : فدخل(٢) يوماً فلم يجد عندهم شيئاً ، فقالت فاطمة حين خرج النبي عَلِيْكُم : سوه ! قد كنا عودنا رسول الله عَلِيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلِيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَ اسكتي (٣) أيتها المرأة ، فرسول الله عليه أعلم بما في بيتك منكِ ، فقالت : اذهب ، عسى أن تُصيب لنا شيئاً ، أو تجد أحدًا يُسلفك شيئاً ، فخرج فلم يجد ، فبينا هو في السوق يمشي يجد (٤) ديناراً فأخذه ، ثم قال : من يعترف الدينار ؟ فلم يجد أحدًا يعترفه ، فقال : والله ، إني لو أخذت هذا الدينار فاشتريت به طعاماً وكان سلفاً على ، إن جاء صاحبه غرمته ، فعرض له رجل فباعه طعاماً ، فلما استوفى عليه (٥) طعاماً ردّ عليه الدينار ، فقال علي العاماً وقد أعطيتنا طعامك ، وأعطيتنا دينارًا ، فلم يزل به الرجل حتى يرد (١) إليه الدينار ، فقالت فاطمة لعلي حين حدَّثها ذلك : أما استحييت أن تأخذ طعام الرجل والدينار ؟ قال : فرددته(٧) ، فأبى ، فلما فنى

<sup>(</sup>١) لعله هو الصواب، وفي «ص» «عليها».

<sup>(</sup>٢) هذا ما أراه صواباً، وفي «صي » « فان دخل » .

<sup>(</sup>٣) في « ص » كأنه «اشتكى» .

<sup>(</sup>٤) كذا في « ص » والأظهر « وجد » .

<sup>(</sup>٥) كذا في « ص » والصواب « على " » .

<sup>(</sup>٦) كذا في «ص» والأظهر «ردّ » .

<sup>(</sup>V) الصواب عندي «فرد"ته » . ﴿

ذلك الطعام ، خرج بذلك الدينار إلى السوق ، فعرض له ذلك الرجل المشترى منه طعاماً ، ثم رد إليه الدينار ، فقال له علي : أيها الرجل اقد فعلت في هذا مرَّة ، خذ دينارك ، فلم يزل الرجل بعلي حتى رد إليه الدينار ، فلما ذكر ذلك علي لفاطمة قالت : أيها الرجل! استحي ، لا تعودن لهذا ، فلما فني ذلك الطعام ، خرج علي بذلك الدينار ، فعرض له ذلك الرجل فاشترى منه طعاماً ، فأعطاه الرجل الدينار ، فعرض له ذلك الرجل فاشترى منه طعاماً ، فأعطاه الرجل الدينار ، فرمى به علي ، والله لا آخذه ، فأخذه الرجل ، فذكروا شأنهم للنبي عرب علي ، فقال : ذلك رزق سيق إليك ، لو لم تردده لقام بكم .

الله المراق عن أبي بكر (۱) عن شريك بن عبد الله عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنَّ عليًا جاء النبي عليه بدينار وجده في السوق ، فقال له النبي عليه : عرِّف (۱) ثلاثاً ، ففعل ، فلم يجد أحدًا يعترفه ، فرجع إلى النبي عليه فأخبره ، فقال له النبي عليه : كُله - أو شأنكم به - فصرفه النبي عليه باثني عشر درهماً (۱) ، فابتاع منه بثلاثة شعيرًا ، وبثلاثة تمرًا ، وبدرهم زيتاً ، وفضل عنده ثلاثة ، حتى إذا أكل بعض ما عنده جاء صاحبه ، فقال له عنده ثلاثة ، حتى إذا أكل بعض ما عنده جاء صاحبه ، فقال له

<sup>(</sup>١) عند أبي يعلى و أبو بكر بن عبد الله بن محمد ، قال البزار: هو ابن أبي سبرة، وقال الحافظ الضياء المقدمي : إنه غيره ، وأخرج هذا الحديث في المختارة ، ذكره الحافظ في المطالب العالية ( المخطوطة ) .

<sup>(</sup>٢) في مسند أبي يعلى وعرّفه.

 <sup>(</sup>٣) في مسند أبي يعلى ، والزيلعي : وكان الصرف أحد عشر بدينار ، ففي الزيلعي أنه ابتاع بثلاثة دراهم ، وابتاع بدرهم الزيلعي أنه ابتاع بثلاثة تمرآ ، وقضى ثلاثة دراهم ، وابتاع بدرهم الحماً ، وبدرهم زيتاً ، وما في أبي يعلى ليس بواضح كله ، وفي آخره أنه فضل درهم .

على: قد أمرني النبي على بأكله، فانطلق به [الى] النبي على يذكر ذلك له، فقال النبي على الكله، فقال النبي على الكله، فقال النبي على الكله، فقال النبي على الذا جاءنا شيء أديناه إليه (١١)، فجعل أجل الدينار وأشباهه ثلاثة، يعني ثلاثة أيام، لهذا الحديث.

١٨٦٣٨ – عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني إسماعيل بن أمية أن سيّد الدينار كان بهودياً .

الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن أبيه \_\_ قال: أحسبه \_ عن عبيد بن عمير أنَّ عمر بن الخطاب أتاه رجل وجد حراباً فيه سويق ، فأمره أن يُعرِّفه ثلاثاً ، ثم أتاه ، فقال : لم يعرفه أحد ، فقال عمر : خذ يا غلام ! هذا خير من أن يذهب به السباع ، وتسفيه الرياح .

١٨٦٤٠ – عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن مسلم – أخي الزهري – قال: رأيت ابن عمر وجد تمرة في السكّة فأخذها، فأكل نصفها، ثم لقيه مسكين فأعطاه النصف الآخر(٢).

١٨٦٤١ - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن طلحة بن

<sup>(</sup>١) هذه القصة مروية على وجوه، وبزيادة ونقص، راجع (هلى ١٩٤؛ ١٩٤) وقد أخرجه أبو يعلى من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج، والبزار من طريق يحيي بن سعيد عن ابن جريج كما في كشف الأستار ١: ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) أخرج البزار من حديث سعد بن أبي وقاص قال: خرجنا مع رسول الله عليه فوجد تمرتين، فأخذ تمرة وأعطاني الأخرى (كشفّ الأستار ١: ٢٨١).

مصرّف أن عمر .... (١) بتمرة في الطريق، فأكلها .

المراق عن الثوري عن منصور عن طلحة عن الشوري عن منصور عن طلحة عن أنس قال : مر النبي عَلَيْ أَخِاف أَن أَنس قال : لولا أَني أَخِاف أَن تكون من الصدقة لأَكلتها .

المُرَّف ، فأكلها .

۱۸٦٤٤ – عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا كان شيئاً يسيراً عرَّفته أياماً ، قد سمعته يُسمِّى خمسة دراهم .

#### باب السوط والسقاء وأشباهه يجده المسافر

مثل المراق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء سُئل عن السوط ، والسقاء ، والنعلين ، وأشباه ذلك ، يجده المسافر ، فيقول : استمتع به .

۱۸۲٤٦ – أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر وابن جريج عن ابن طاووس أنَّ أباه كان لا يرى بأُساً بالنعلين ، والإداوة ، والسوط، يستمتع بها إذا وجده .

<sup>(</sup>١) سقط من هنا كلمة، إما «مرّ » أو غيره .

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب عندي، وفي « ص » « التقطه عليا حباب أو عنه من رمان ».

۱۸٦٤٧ – عبد الرزاق عن معمر عن ضمام عن جابر بن زيد أنه كان لا يرى بالسوط والشيء بأُساً ، كأنه يقول : الشيء إذا وجده المسافر، أن يستمتع به .

١٨٦٤٨ ــ عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : لا بأس أن يستمتع المسافر بالسوط والعصي والشيء إذا وجده .

#### آخر كتاب اللقطة(١)

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل عقيب (كتاب اللقطة) باب الفرض ، وهو مكرر ، وما فيه من الأحاديث معاد ، مضى جميع ذلك في آخر (كتاب الجهاد) من المجلد الحامس ، وقد فرغنا منه هناك ولذلك حذفناه من هنا .

وانتهى بذلك المجلد الحامس من أصل المصنف للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني كما نص عليه ناسخ النسخة المرادية المحفوظة بمكتبة مراد ملا (بالآستانة) وإليك نصه: «كمل جميع ... والحمد لله كثيراً، والصلاة والسلام على من أرسل بشيراً ونذيراً، وعلى آله وصحبه وذريته وسلم تسليماً كثيراً، وكان الفراغ من نسخه بكرة بهار يوم الحميس مستهل شهر شعبان يوم الحميس مستهل شهر شعبان

# تبسسا فتالزهم للرحيم

#### باب ما جاء في الحرورية

ابن عبد الرحمٰن عن أبي سعيد الخدري قال : بينا رسول الله عليه ابن عبد الرحمٰن عن أبي سعيد الخدري قال : بينا رسول الله عليه يقسم قسماً إذ جاءه ابن [ذي] (١) الخويصرة التميمي فقال : اعدل يا رسول الله ! فقال : ويلك ! ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله ! إئذن لي فيه فأضرب عنقه ، فقال النبي الخطاب : يا رسول الله ! إئذن لي فيه فأضرب عنقه ، فقال النبي عنه : دعه ! فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم ، يمرقون (٢) من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، فينظر في قذذه (٣) فلا يوجد فيه شيء ، ثم ينظر في نضية (١) فلا يوجد فيه شيء ، ثم ينظر في نضية (١) فلا يوجد فيه شيء ،

<sup>(</sup>١) كذا في وح » والمرادية ومسند أحمد ، وفي الصحيح وجاء عبد الله بن ذي الحويصرة التميمي» ١٢: ٣٣٨ من طريق معمر عن الزهري، وفيه من طريق شعيب عن الزهري و أتاه ذو الحويصرة » ٦: ٤٠٢، ولم ينبه الحافظ على هذا الاختلاف .

<sup>(</sup>٢) المروق: الحروج، والرمية: فعيلة بمعنى مفعولة .

<sup>(</sup>٣) جمع قذّة، وهي ريش السهم .

<sup>(</sup>٤) بفتح النون وكسر المعجمة بعدها تحتانية ثقيلة، قد فسر في حديث البخاري بالقدح، أي عود السهم قبل أن يراش وينصل، وقيل: هو ما بين الريش والنصل.

ثم ينظر في رصافه (١) فلا يوجد فيه شيء ، قد سبق الفرث واللم (٢) ،

آيتهم رجل أسود في إحدى يديه – أو قال : ثدييه – مثل ثدي المرأة ،

– أو مثل البضعة – تدردر (٢) ، يخرجون على حين فترة من الناس ،

فنزلت فيهم ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَّلْمِزُكَ فِي الصَدَقَاتِ ﴾ (٤) الآية ، قال أبو سعيد :

أشهد أني سمعت هذا من رسول الله عَلَيْ ، وأشهد أنَّ علياً رضي الله عنه حين قتلهم وأنا معه ، جي ء بالرجل على النعت الذي نعت رسول الله علياً من .

مدلّ من النين كانوا مع على رضي الله عنه، الله النين البهني أنّه كان في النجيش الذين كانوا مع على رضي الله عنه، الذين ساروا إلى الخوارج، النبيش الذين كانوا مع على رضي الله عنه، الذين ساروا إلى الخوارج، فقال : أيها الناس ! إني سمعت رسول الله على يقول : يخرج قوم من أمتي يقرءون القرآن ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ، يقرءون القرآن ، يحسبون أنه لهم وهو عليهم ، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم ،

<sup>(</sup>١) الرصاف بكسر الراء: عصب السهم الذي يكون فوق مدخل النصل، جمع رصفة .

<sup>(</sup>٢) الفرث: السرجين ما دام في الكرش ، والمعنى أن السهم خرج من الرمية لم يعلق به شيء من الفرث ولا الدم .

<sup>(</sup>٣) أصله تتدردر: أي تتحرك وتذهب وتجيء .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة ، الآية : ٥٨ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري من طريق شعيب عن الزهري ٦: ٤٠٢ ومن طريق هشام عن معمر عنه ١٢: ٧٣٧ .

يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة ، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيِّهم عَلَيْكُ لَاتَّكلوا عن العمل ، وآية ذلك أنَّ فيهم رجلاً له عضد ، وليس له ذراع ، على عضده مثل حلمة الثدي ، عليه شعرات بيض ، أفتذهبون إلى معاوية وأهل الشام ، وتتركون هُوْلاء يخلفونكم في دياركم وأموالكم ؟ والله إني لأُرجو أَن يَكُونُوا هَوْلاءِ القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام ، وأغاروا في سَرْح الناس ، فسِيرُوا على اسم الله تعالى . قال سلمة بن كهيل : فنزلني زيد بن وهب منزلاً منزلاً ، حتى قال : مررنا على قنطرة ، قال : فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي(١) فقال لهم : أَلقوا الرماح ، وسُلُّوا سيوفكم من جفونها ، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء فترجعوا ، فوحشوا(٢) برماحهم ، وسَلُّوا السيوف ، قال : وشجرهم الناس برماحهم ، قال : وقُتل بعضهم على بعض ، وما أُصيب من الناس يومئذ إلا رجلان ، فقال عليٌّ رضي الله عنه : التمسوا فيهم المُخْدج ، فلم يجدوه ، قال : فقام عليٌّ بنفسه حتى أتى ناساً قد قتل بعضهم على بعض ، فقال : أخرجوهم ، فوجدوه مما يلي الأرض ، فكبَّر ، ثم قال : صدق الله وبلَّغ رسوله عَلِيَّ ، فقام إليه عبيدة السلماني فقال : يا أمير المؤمنين! الله الذي لا إله إلا هو ، لقد سمعت هذا الحديث

<sup>(</sup>١) كذا في المرادية و « هق ». وفي « ص » و« ح » « الراسكي » أو « الناسكي ».

<sup>(</sup>٢) وحش بثوبه: رمي به .

من رسول الله عَلِيْكُ ؟ فقال : إِيْ (١) والله الَّذي لا إِله إِلا هو ، حتى استحلفه ثلاثاً وهو يحلف (٢) .

المعمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال : سمعت علياً يقول : حين قتل أهل النهروان ، يقول : عن عبيدة قال : سمعت علياً يقول : حين قتل أهل النهروان ، يقول : آيتهم رجل مثدون البد ، أو مؤدن البد ، أو مُخدج البد ، فالتمسوه ، فلما وجدوه قال : والله لولا أن تبطروا لأخبرتكم ما قضى الله تبارك وتعالى على لسان نبيه علي من الفضل لمن قتلهم ، قال : قلت : أنت سمعت هذا من رسول الله علي الله علي ورب الكعبة ، إي ورب الكعبة ، إي ورب الكعبة ، قالها ثلاثاً (٤) .

۱۸۹۵۳ – أخبرنا عبد الرزاق قال : سمعت هشاماً يحدّث بمثله عن ابن سيرين عن عبيدة عن عليّ بن أبي طالب .

١٨٦٥٤ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق قال :

<sup>(</sup>١) كذا في المرادية «أي والله» وفي «ص» و«ح» «أوالله».

<sup>(</sup>٢) أخرجه « هق» من طريق الرمادي عن المصنف ٨: ١٧٠، وأخرجه مسلم .

 <sup>(</sup>٣) كذا في مسلم، وفي ( ص) ( مثدر ) . والمخدج ، والمودن ( على زنة المخدج )
 والمثدون كلها بمعى ، وهو الناقص، وفي المرادية ( مثدن اليد ) ( من أثدن ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم من طريق حماد وابن علية عن أيوب.

للا حكَّمت الحروريةُ قال عليُّ : ما يقولون ؟ قيل : (١) يقولون : لا حكم إلا لله ، قال : الحكم لله ، وفي الأرض حُكَّام ، ولكنهم يقولون : لا إمارة ، ولا بدّ للناس من إمارة يعمل فيها المؤمن ، ويستمتع فيها الفاجر والكافر ، ويبلغ الله فيها الأجل .

المُحكِّمة قال : من هؤلاء ؟ قيل له : القراء ، قال : بل هم علي المُحكِّمة قال : من هؤلاء ؟ قيل له : القراء ، قال : بل هم الخيَّابون العيَّابون ، قيل (1) : إنهم يقولون : لا حكم إلا لله ، قال : كلمة حتَّ عزي بها باطل ، قال : فلما قتلهم ، قال رجل : الحمد لله الذي أبادهم وأراحنا منهم ، فقال علي : كلّا والذي تفسي بيده إن منهم لمن في أصلاب الرجال لم تحمله النساء بعد ، وليكونن آخرهم الصاصا(٢) جرادين .

المورية معمر عمن سمع الحسن قال : لل قتل علي رضي الله عنه الحروريّة ، قالوا : مَنْ هؤلاء يا أمير الله عنه الحروريّة ، قالوا : مَنْ هؤلاء يا أمير المؤمنين ؟ أكفارٌ هم ؟ قال : من الكفر فرّوا ، قيل : فمنافقين؟ (٣) قال : إنّ المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً ، وهؤلاء يذكرون الله كثيرًا ، قيل : فما هم ؟ قال : قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصَمّوا .

١٨٦٥٧ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي هارون قال:

<sup>(</sup>١) في وص ، وقال ، وكذا في المرادية ووح ، أيضاً.

<sup>(</sup>٢) في دم ، دلصاصا ، . .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول.

أخبرني أبي أنه كان مع علي رضي الله عنه يوم قتل الحرورية (١) ، قال : فلما قتلوا أوروا أن يلتمسوا الرجل ، فالتمسوه مرارًا حتى وجدوه في مكان – قال : خربة أو شيء لا أدري ما هو – قال : فرفع علي يديه يدعو والناس يدعون ، قال : ثم وضع يديه ثم رفعهما أيضاً ، ثم قال : والله فالق الحبّة ، وبارى النسمة ، لولا أن تبطروا لأخبرتكم بما سبق من الفضل لمن قتلهم على لسان النبي ما الله .

المرة قال: سمعت أبا سعيد الرزاق عن معمر عن علي بن زيد عن أبي نضرة قال: سمعت أبا سعيد الخدري يحدِّث أنه سمع رسول الله علي يقول : لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، دعواهما واحدة، تمرق بينهما مارقة، يقتلها أولى الطائفتين بالحق .

١٨٦٥٩ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال : سمعت أبا هارون يحدّث عن أبي سعيد مثل هذا ، إلا أنه قال : يقتلها أقرب الطائفتين إلى الله .

الحبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة على المحته يقول : ما ابتدع قوم بدعة قط إلا استحلوا بها السيف .

الخوارج: ما الإسلام ؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله ، وحجُّ البيت ، وصيام رمضان ، والغسل من الجنابة ، وذكر أشياء ، فقال الحسن : إنك لتقتل من هذا دينه .

<sup>· (</sup>١) كذا في « ح ، وفي « ص » « الحروراء » .

المجالا - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبان قال : خرجت خارجة من البصرة فقتلوا ، فأتيت أنساً ، فقال : ما للناس فزعوا ؟ قلت : خارجة خرجت ، قال : يقولون ماذا ؟ قال : قلت : يقولون : مهاجرين ، قال : إلى الشيطان هاجروا ، أو ليس قد قال رسول الله عليه : لا هجرة بعد الفتح ؟

أي برءُوس الأزارقة فنصبت على درج دمشق ، جاء أبو أمامة رضي الله عنه ، فلما رآهم دمعت عيناه ، ثم قال ؛ كلاب النار ، كلاب النار ، كلاب النار ، هؤلاء لشر قتلى قتلوا تحت أديم السماء ، وخير قتلى تحت أديم السماء الذين قتلهم هؤلاء ، قلت : فما شأنك دمعت عيناك ؟ أديم السماء الذين قتلهم هؤلاء ، قلت : فما شأنك دمعت عيناك ؟ قال : رحمة لهم ، إنهم كانوا من أهل الإسلام ، قال : قلت : أبرأيك قلت كلاب النار أو شيء سمعته ؟ قال : إني إذًا لجريء ، بل سمعته من رسول الله عليه غير مرّة ، ولا اثنتين ولا ثلاثاً ، فعد مرارًا ، ثم تلا ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوْهُ وتَسُودُ وُجُوهً – حتى بلغ – هُمْ فيها خلِدُونَ ﴿ (١) وتلا ﴿ هُو النّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتُ مُحْكَمَاتً – حتى بلغ – أولُوا الأَلْبَاب ﴾ (١) ثم أخذ بيدي فقال : أما إنهم بأَرضك كثير ، فأعاذك الله تعالى منهم .

١٨٦٦٤ - أخبرنا عبد الرزاق عن جعفر عن أبي عمران عن

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية: ١٠٦ و١٠٧ .

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران، الآية: ۷.

عبد الله بن رباح الأنصاري قال: بلغني أنَّ للنار عشرة أبواب، واحد منها للخوارج .

۱۸٦٦٥ - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد قال : سمعت ابن عباس وذُكر الخوارج عنده - فقال : ليسوا بأشد اجتهادًا من اليهود والنصارى وهم يصلُّون .

الله بن عبيد الله عن ابن عبينة عن عبيد الله بن أبى يزيد عن ابن عباس مثله .

الزيادي قال : سمعته يقول : إنَّ عليَّ لنعمتين (١) ما أدري أيتهما الزيادي قال : اللهِ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا الهِ اللهُ المَا المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَا ال

النام الخرورية خاصموا عبيد بن عمير ، فقال : إنما مثلكم ومثل الحرورية خاصموا عبيد بن عمير ، فقال : إنما مثلكم ومثل السلطان والناس كمثل إخوة ثلاثة ورثوا أباهم ، فعمد أكبرهم فغلب أخويه على ميراثهما ، فقال الأوسط للأصغر : قم بنا فلنأخذ منه مالنا ، فأبى ، وقال : أكِلُهُ إلى الله ، فعمد الأوسط إلى الأصغر فقتله ، فأيهما كان أشد عليه ؟ الذي قتله أو الذي أخذ ماله ؟ قال : فلما أكثروا عليه قال : والله لولا أنَّ الإسلام ضرب بجرانه إلى الأرض واستقام على عموده ، لكنتم أخوف الناس عندي أن تهلكوا .

<sup>(</sup>١) كذا في المرادية. وفي « ص » « ليفتين ». وفي « ح » « اثنتين » .

النبي عَلِيْ : سيكون في أمتي اختلاف وفرقة ، وسيأتي قوم يعجبونكم ، النبي عَلِيْ : سيكون في أمتي اختلاف وفرقة ، وسيأتي قوم يعجبونكم ، أو تعجبهم أنفسهم ، يدعون إلى الله ، وليسوا من الله في شيء ، يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء ، فإذا خرجوا عليكم فاقتلوهم ، الذي يقتلهم أولى بالله منهم ، قالوا : وما سِمَتُهم ؟ قال : الحلق والسَمْت . قال : يحلقون رو وسهم ، والسمت يعني لهم سَمْت وخشوع . قال : يعني : يحلقون رو وسهم ، والسمت يعني لهم سَمْت وخشوع .

۱۸۹۷ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال : سمعت عليّاً يخطب، يقول : اللهم إني قد سَثِمْتُهم وسَثِمُونِي ، ومَلِلْتُهم وملُّونِي ، فأرِحْني منهم وأرِحْهُم منِّي ، فما يمنع أشقاكم أن يخضبها بدم ، ووضع يده على لحيته .

الم ۱۸۶۷ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال : كان على إذا رأى ابن مُلجم المرادي ، قال :

أريد حياته ويريد قتلي عذيرك من خليك من مراد

الخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم عن قم مولى الفضل بن عباس قال : مرَّ بالمراديّ (١) ، فقالت ابنة على : لتقتلنّ ، قال : كذبت والله ، لا أقتل إلا أن أموت ، قال : وقال لي غير عبد الكريم : إنها أم كلثوم بنت على ، قال : وقال عبد الكريم : أخبرني قم مولى الفضل أنَّ عليًا وعال عبد الكريم : أخبرني قم مولى الفضل أنَّ عليًا دعا حسيناً ومحمدًا ، فقال : بحقي لما حبستما الرجل ، فإن مُتَّ منها دعا حسيناً ومحمدًا ، فقال : بحقي لما حبستما الرجل ، فإن مُتَّ منها

<sup>(</sup>١) كذا في وص ، والمرادية . وفي وج ، ومر المرادي ، .

فقدُّماه فاقتلاه ، ولا تمثلا به ، قال : فقطعاه وحرَّقاه ، قال : ونهاهما الحسن رضي الله عنه .

المبيعة المبيعة المبيعة المرزاق عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوبي عن عبد الله بن رباح الأنصاري قال : سمعت كعبا يقول : للشهيد نور ، ولمن قاتل الحروريَّة عشرة أنوار ، وكان يقول : لجهنم سبعة أبواب ، ثلاثة منها للحروريّة ، قال : ولقد خرجوا في زمان داود النبي عليه .

الرقاشي يقول : بينا النبي على جالس مع أصحابه فأشرف (١) عليهم الرقاشي يقول : بينا النبي على جالس مع أصحابه فأشرف (١) عليهم رجل فأثنوا عليه خيرًا ، فقال النبي على : إنَّ في وجهه سفعة شيطان ، فجاء فسلّم ، فقال النبي على : أحدَّث نفسك آنفاً أنَّه ليس في القوم رجل أفضل منك ؟ قال : نعم ، ثم ولَّى ، فقال النبي على : أفيكم رجل يضرب عنقه ؟ فقال أبو بكر : أنا ، فقام فرجع ، فقال : انتهيت إليه فوجدته قد خطً عليه خطأ وهو يصلي فيه ، فلم تُشايعني (١) نفسي على قتله ، فقال النبي على : أيكم له ؟ فقال عمر بن الخطاب : أنا ، فقام إليه ، ثم رجع فقال : يا رسول الله وجدته ساجدًا فلم تشايعني نفشي على قتله ، فقال النبي على : أنت له إن أدركته ! على : أنا يا رسول الله ! فقال النبي على : أنا يا رسول الله ! فقال النبي على : أنا يا رسول الله ! فقال النبي على : أنا يا رسول الله ! فقال النبي على : أنا يا رسول الله ! فقال النبي على : أنا يا رسول الله ! فقال النبي على : أنا يا رسول الله ! فقال النبي على : أنا يا رسول الله ! فقال النبي على : أنا يا رسول الله ! فقال النبي على : أنا يا رسول الله ! فقال النبي على : أنا يا رسول الله ! فقال النبي على نفس بيله ولا أراك أن تدركه ، فقام ، ثم رجع ، فقال : والذي نفسي بيله

<sup>(</sup>١) كذا في «ص » و «ح ». وفي المرادية «أشرف ».

<sup>(</sup>٢) في المرادية وظم يتابعني . .

لو وجدته لجئتك برأسه ، فقال النبي عَلَيْكُ : هذا أوَّلُ قرن من الشيطان طلع في أمتي – أو أول قرن طلع من أمتي – أما إنكم لو قتلتموه ما اختلف منكم رجلان ، إن بني إسرائيل اختلفوا على إحدى – أو اثنتين – وسبعين فرقة ، وإنكم ستختلفون مثلهم ,أو أكثر ، ليس منها صواب إلَّا واحدة ، قيل : يا رسول الله ! وما هذه الواحدة ؟ قال : الجماعة ، وآخرها في النار(۱) .

النبي عَلَيْكُ عبد الله بن سلام على كم تفرقت بنو إسرائيل ؟ فقال : النبي عَلَيْكُ عبد الله بن سلام على كم تفرقت بنو إسرائيل ؟ فقال : على واحدة \_ أو اثنتين \_ وسبعين فرقة ، قال : وأمتي أيضاً ستفترق مثلهم ، أو يزيدون واحدة ، كلّها في النار إلا واحدة .

النبي عبد الرزاق عن الثوري عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال : بعث علي وهو باليمن إلى النبي علي المؤهبة في تربتها، فقسمها بين زيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان، وبين عيينة وبين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع، وبين عيينة بن بدر الفزاري، وبين علقمة بن علائة العامري ثم أحد بني كلاب، فغضبت قريش والأنصار وقالوا : يعطي صناديد أهل نجد، ويدعنا، فقال : إنما أتألّفهم، قال : فأقبل رجل غائر العينين ناتي الجبين، كث اللّحية ، مشرف الوجنتين ، محلوق ، فقال : يا محمد ! اتّق كي المحمد ! اتّق

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلى عن يزيد الرقاشي عن أنس، قال الهيثمي : ويزيد الرقاشي ضعفه الجمهور، وفيه توثيق لين ٦: ٢٢٦، قلت: وبين سياق المصنف وسياق أبي يعلى اختلاف يسير، وقد روي هذا الحديث من وجوه، راجع مجمع الزوائد.

الله ، قال: فمن يطيع الله إذا عصيته؟ أياً منني على أهل الأرض ولا تأمنوني ؟ قال : فسأل رجل من القوم قتله النبي على أهل الأراه خالد ابن الوليد - قال : فمنعه ، فلما ولَّى قال : إنَّ من ضئضي هذا قوم يقرُّون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من الإسلام مرق السهم من الرمية ، يقتلون أهل الإسلام ويدعون [أهل] (١) الأوثان ، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد(٢) .

المرب خدعة ، وإذا حدَّثتكم عن رسول الله على شيئاً ، فوالله لأن المحرب خدعة ، وإذا حدَّثتكم عن رسول الله على شيئاً ، فوالله لأن أخرَّ من السماء أحبُّ إلى من أن أكذب ، وإني سمعته يقول : سيخرج أقوام في آخر الزمان أحداث الأسنان ، سفهاء الأحلام ، يقولون من خير قول البريّة ، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة ، فأينما لقيتهم فاقتلهم ، فإنَّ في قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة (٣) .

الم ١٨٦٧٨ - أخبرنا عبد الرزاق عن عكرمة بن عمار قال : حدثنا أبو زميل الحنفي قال : حدَّننا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال : لما اعتزلت الحروراء (٤) فكانوا في دار على حدتهم ، فقلت لعلي :

<sup>(</sup>١) استدركته من المرادية .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري عن ابن كثير عن الثوري ٦: ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري عن محمد بن كثير عن الثوري ٦: ٤٠٣

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ الثلاث، وفي الزوائد « الحرورية » .

يا أمير المؤمنين ! أبرد عن الصلاة لعلِّي آتي هؤلاءِ القوم فأكلِّمهم ، قال : إني أَتِحْوِّفهم عليك ، قلت : كلاً إن شاء الله تعالى ، قال : فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية ، قال : ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة ، قال : فدخلت على قوم لِم أَرَ قوماً قطُّ أَشدُ اجتهادًا منهم ، أيديهم كأنها ثفن الإبل ، ووجوههم معلّمة من آثار السجود ، قال : فدخلت ، فقالوا : مرحباً بك يا ابن عباس ! ما جاء بك ؟ قلت : جئت أُحدُّثكم عن أصحاب رسول الله عليه ، عليهم نزل الوحي، وهم أعلم بتأويله، فقال بعضهم : لا تحدُّثوه ، وقال بعضهم : والله لنحدثنَّه ، قَالَ : قلت : أُخبرُونِي مَا تَنقَمُونَ عَلَى ابنَ عَمَّ رَسُولُ اللَّهُ عَلِيْكُ وختنه ، وأوَّل من آمن به ؟ وأصحاب رسول الله علي معه ؟ قالوا : نَنقم عليه ثلاثاً ، قال : قلت : وما هُنَّ ؟ قالوا : أولهن أنَّه حكَّم الرجال في دين الله ، وقد قال الله : ﴿ إِنِّ الحُكُمُ إِلَّا للهِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ إِلَّا لَّهُ اللَّهُ اللّ وماذا ؟ قالوا : وقاتل ولَمْ يَسْبِ، ولم يغنم، لئن كانوا كفَّارًا لقد حلَّت له أموالهم ، ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماوُّهم ، قال : قلت : وماذا ؟ قالوا : محا نفسه من أمير المؤمنين ، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين ، قال : قلت : أرأيتم (٢) إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم ، وحدَّثتكم من سُنَّة نبيَّه عَلَيْكُ ما لا تنكرون، أُترجعون ؟ قالوا : نعم، قال : قلت : أمَّا قولكم: حكَّم الرجال في

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ٥٧ وسورة يوسف، الآية: ٤٠ والآية: ٦٧.

<sup>(</sup>٢) كذا في المرادية و الزوائد. وفي « ص » و « ح » « أرأيت » .

دين الله ، فإن الله تعالى يقول : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا اللَّمَيُّدَ وأَنْتُمْ حُرُم إِلَى قوله يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلَ مِنْكُمْ ﴾(١) وقال في المرأة وزوجها: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكُماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكُماً مِنْ أَهْلِهَا ﴾ (٢) أنشدكم الله أحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم، وإصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم ؟ قالوا: اللهم بل في حقن دمائهم، وإصلاح ذات بينهم، قال: أخرجتُ من هذه ؟ قالوا : اللهم نعم ، [قال:] وأما قولكم: إنه قاتل ولم يَسْبِ ولم يغنم ، أتَسْبُونَ أُمَّكم عائشة ؟ أم تستجِلُّونَ منها ما تستَحِلُونَ مِن غيرها ، فقد كفرتم ، [وإن زعمتم أنها ليست أم المومنين فقد كفرتم] (٣) وخرجتم من الإسلام ، إن الله يقول: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُوْمِنِينَ مِن أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ﴾ (1) فأنتم متردَّدُونَ بين ضلالتين، فاختاروا أيتهما شئنم ، أُخَرَجتُ من هذه؟ قالوا : اللهمّ نعم ، قال : وأمَّا قولكم : محا نفسه من أمير المؤمنين، فإن رسول الله عَلَيْكُ دعا قريشاً يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتاباً ، فقال: اكتب: هذا ما قاضي عليه محمد رسول الله، فقالوا: والله لو كُنَّا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ، ولا قاتلناك ، ولكن اكتب محمد بن عبد الله ، فقال : والله إني لرسول الله حقاً وإن كذَّبتموني ،

<sup>(</sup>١) سورة الماثدة، الآية: ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) متورة النساء، الآية: ٣٥.

 <sup>(</sup>٣) سقط من ه ص » وه ح » واستدركته من المرادية و الزوائد .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب، الآية: ٦ .

اكتب يا علي ! محمد بن عبد الله ، فرسول الله عَلَيْكَ كان أفضل من علي رضي الله عنه ، أخرجتُ من هذه ؟ قالوا : اللَّهمَّ نعم ، فرجع منهم عشرون ألفاً ، وبقي منهم أربعة آلاف، فقُتِلوا(١) .

## باب ذكر رفع السلاح

الم ١٨٦٧٩ - قال: قرأنا على عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال النبي عَلَيْكُ : لا يُشيرنَّ أحدكم على أخيه بسلاح، فإنَّه لا يدري لعلَّ الشيطان ينزع في يده، فيضعه في حفرة من نار(٢).

ابن عمر أنَّ النبي عَلِيْكُ قال : من حمل علينا السلاح فليس منَّا .

الم ١٨٦٨١ - أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه مثله .

المه الله على الله على الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قال رسول الله على : من حمل علينا السلاح فليس منا ، ولا راصد بطريق .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني، وأحمد بعضه، قال الهيشمي: رجالهما رجال الصحيح ٦: ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) في المرادية « من النار » .

۱۸۹۸۳ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن الزبير قال : سمعته يقول : من أشار بسلاح ثم وضعه ـ يقول : ضرب به ـ فدمه هدر .

۱۸٦٨٤ – أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال : سمعت ابن الزبير يقول : مَن رفع السلاح ثم وضعه ، فهو هدر ، قال : وكان يرى هو ذلك أيضاً .

وقال أناس: لو ضرب رجل رجلاً بسيف فلم يقتله، فقال: لإحنة (١) كانت بيني وبينه ، أهدر دمه؟ قال ابن طاووس: لا، قلنا: عندما كان هذا من قول أبيك ؟ قال : ذكر لنا أنَّ ناساً قالوا لبعض المارة: أعطونا متاعكم وإلا ضربناكم بالسيف ، فذلك حين قال ذلك.

۱۸۹۸ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لو بيّت قوماً رجلٌ فسرقهم ومعه عطاء (٢) فقتلوه ، غرموا ديته ، إلا أن يكون معه سلاح ، فإن كان معه سلاح لم يُوْدَ (٣) .

١٨٦٨٦ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال : قلت للزهري : إن هشام بن عروة أخبرني أنَّ عمر بن عبد العزيز - إذ هو عامل على المدينة في زمان الوليد - قطع يد رجل ضرب آخر بالسيف ، قال : فضحك الزهري وقال : أوَ هذا مما يؤخذ به ؟ إنما كتب الوليد بن

<sup>(</sup>١) الإحنة بالكسر: الحقد .

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع الأصول .

<sup>(</sup>٣) كذا في المرادية. وفي « ص » و « ح » «كم يودا » .

عبد الملك إلى عمر أن يقطع يد رجل ضرب آخر بالسيف ، قال الزهري : فدعاني عمر ، فاستشارني في قطعه ، فقلت له : أرى تصدقه الحديث ، وتكتب إليه أن صفوان بن المعطل ضرب حسان بن ثابت بالسيف على عهد رسول الله عليه أن مفام يقطع النبي عليه يده ، وضرب فلان فلانا زمن مروان بالسيف، فلم يقطع مروان يده ، فكتب إليه عمر بذلك ، فمكث حينا لا تأتيه رجعة كتابه (۱) ، ثم كتب إليه الوليد: إنَّ حساناً [كان] (۱) يهجو صفواناً، ويذكر أمَّه ، وشيئاً آخر قد قاله الزهري ، وذكرت أنَّ مروان لم يقطع يده ، ولكن عبد الملك قد قطع يده ، فاقطع يده ، واكن عبد الملك من ذنوبه التي يستغفر الله منها .

الميدة - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عيسى بن المغيرة عن بديل بن وهب قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى طريف بن ربيعة - وكان قاضياً بالشام - أن صفوان بن المعطل ضرب حساناً بالسبف ، فجاءت الأنصار إلى نبي الله عليه ، فقال : تنتظرون الليلة ، فإن برأ صاحبكم تقتصوا ، وإن يمت نُقِدْكم .

<sup>(</sup>١) كذا في وص » ووح ». وفي المرادية ولا يأتيه رجعه » .

<sup>(</sup>٢) كذا في رادية . وفي وص ۽ وإن حسان يهجو ۽ وفي وح ۽ وإن حسانا

#### باب ذكر المنافقين

الأنصاري الله عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن عبد الله بن عدي يزيد الله بن عبد الله بن عدي الأنصاري (١) حدَّنه أن رسول الله عَلَيْ بينا هو جالس بين ظهراني الناس جاءه رجل يستأذنه – أو يشاوره – يساره في قتل رجل من المنافقين، يستأذنه فيه ، فجهر رسول الله عَلَيْ بكلامه ، فقال : أليس يشهد أن لا إله إلا الله ، قال : بلي ، ولكن لا شهادة له ، قال : أليس يشهد أني رسول الله ؟ قال : بلي ، ولا شهادة له ، قال : أليس يصلي ؟ قال : بلي ، ولا شهادة له ، قال : أليس يصلي ؟ قال : بلي ، ولا شهادة له ، قال : أليس عنهم .

أخبرنا عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس قال : أخبرنا عبد النعمان بن سالم عن رجل قال : دخل علينا رسول الله عليه ونحن في قبة في مسجد المدينة ، فأخذ بعمود القبة ، فجعل يحدّثنا ، إذ جاءه رجل فساره ، لا أدري ما يساره به ، فقال النبي عليه : إذهبوا به فاقتلوه ، قال : فلما قفا الرجل دعاه ، فقال : لعلّه يقول : لا إله إلا الله . قال : أجل ، قال النبي عليه : فاذهب فقل لهم : يُرسلونه ، فإنه أوحي إلي أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوا : لا إله إلا الله ، حرمت علي دماوهم وأموالهم إلا الله ، فإذا قالوا : لا إله إلا الله ، حرمت علي دماوهم وأموالهم إلا الله ، وكان حسابهم على الله .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن حجر في الإصابة .

## باب في الكفر بعد الإيمان

اخبرنا عبد الرزاق عن ابن جریج قال : قال لی عطاء فی إنسان یکفر بعد أیمانه : یدعی إلی الإسلام ، فإن أبی قتل ، قال : قلت : کم یُدعی ؟ قال : لا أدري ، قلت : عَمَّن ؟ قال : لا أدري ، ولكنا قد سمعنا ذلك .

1۸٦٩١ - أخبرنا عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي العلاء عن أبي عثمان النهدي، أنَّ عليًا استتاب رجلاً كفر بعد إسلامه شهرًا، فأبى، فقتله .

۱۸۲۹۲ – أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان ابن موسى أنه بلغه عن عثمان بن عفّان رضي الله عنه، أنه كفر إنسان بعد إيمانه ، فدعاه إلى الإسلام ثلاثاً، فأبى، فقتله.

الخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني حيان عن ابن شهاب أنه قال : إذا أشرك المسلم دُعي إلى الإسلام ثلاث مرار ، فإن أبى ضُربت عنقه .

١٨٦٩٤ – أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار قال : سمعت عبيد بن عمير يقول في الرجل يكفر بعد إيمانه : يقتل .

محمد بن عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني محمد بن عبد الرخمٰن بن عبد القاري عن أبيه تمال : قدم مجزأة بن ثور

-أوشقيق بن ثور - على عمر يبشره بفتح تُستر، فلم يجده في المدينة، كان غائباً في أرضٍ له ، فأتاه، فلما دنا من الحائط الذي هو فيه كبّر ، فسمع عمر رضي الله عنه تكبيره فكبّر ، فجعل يكبّر هذا وهذا حتى التقيا ، فقال عمر : ما عندك ؟ قال : أنشدك الله يا أمير المؤمنين ! إن الله فتح علينا تُستر ، وهي كذا وهي كذا، وهي من أرض البصرة - وكان يخاف أن يحولها إلى الكوفة (١١) - فقال : نعم! هي من أرض البضرة ، هيه ! هل كانت مغربة تخبرناها ؟ قال : لا، إلا أنَّ رجلاً من العرب ارتد ، فضربنا عنقه ، قال عمر : ويحكم ! فهلاً طَيَّنْتُم عليه باباً ، وفتحتم له كوَّة ، فأطعمتموه كلَّ يوم منها رغيفاً ، وسقيتموه كوزًا من ماء ثلاثة أيام ، ثم عرضتم عليه الإسلام في اليوم الثالث، فلعلَّه أن يراجع ، ثم قال : اللهم لم أحضُر ، ولم آمُر ، ولم أعلم (٢) .

الشعبي عن داود عن الشعبي عن داود عن الشعبي عن أنس رضي الله عنه قال : بعثني أبو موسى بفتح تُستر إلى عمر رضي الله عنه ، فسألني عمر \_ وكان ستة نفر من بني بكر بن وائل قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين \_ فقال : ما فعل النفر من بكر بن وائل ؟ قال : فأخذت في حديث آخر لأشغله عنهم ، فقال :

<sup>(</sup>١) كذا في المرادية وهو الصواب. وفي «ص» و «ح» «الكفرة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور عن يعقوب عن أبيه (وهو محمد بن عبد الرحمن) ٣، رقم: ٢٥٧٢ ومالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد (كذا في «هق» والصواب محمد بن عبد الرحمن) ومن طريقه «هق» ٨: ٢٠٧ .

ما فعل النفر من بكر بن وائل ؟ قلت : يا أمير المؤمنين ! قوم ارتدّوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين ، ما سبيلهم إلا القتل ، فقال عمر : لأن أكون أخذتهم سلماً أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء أو بيضاء ، قال : قلت : يا أمير المؤمنين ! وما كنت صانعاً بهم لو أخذتهم ؟ قال : كُنْت عارضاً عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه ، فإن فعلوا ذلك قبلتُ منهم ، وإلا استودعتهم السجن (١) .

١٨٦٩٧ - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن قيس عن إبراهيم قال في المرتد : يستتاب أبدًا (٢).

قال سفيان : هذا الذي نأخذ به .

المراهيم المراهيم عن حماد عن إبراهيم المراهيم عن حماد عن إبراهيم قال : كان يقال : ادروًا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإذا وجدتم للمسلم مخرجاً فادروًا عنه ، فإنه أن يخطأ حاكم من حكَّام المسلمين في العفو خير من أن يخطأ في العقوبة .

الله الله المراق عن الثوري عن رجل عن عبد الله الله الله الله الله الله عبيد بن عمير أن النبي عليها استتاب نبهان أربع مرات (٢) .

• ١٨٧٠ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه

 <sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله عن داود ۳ ، رقم: ۲۵۷۳،
 و « هق » من طريق علي بن عاصم عن داود ۸: ۲۰۷ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه «هق» ٨: ١٩٧ .

قال : لا يقبل منه دون دمه ، الذي يرجع عن دينه .

المحمل المناه عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنَّ عثمان وهو محصور ارتقى في كنيف له، فسمعهم يذكرون قتله ، لا يريدون غيره ، فنزل ، فقال : لقد سمعتهم يريدون أمرًا ما كنت أخشى أن تذل به ألسنتهم ، ولا تنشر به صدورهم ، إنما يُحلُّ دمَ المسلم ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زناً بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس (۱).

النضر المراة عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي النضر عن بُسر (٢) بن سعيد قال : قال عثمان بن عفان : سمعت رسول الله عن بُسر (٢) بن سعيد قال : قال عثمان بن عفان : سمعت رسول الله يقول : لا يحلُّ دم المسلم إلا بثلاث : إلا أن يزني وقد أحصن، فيرجم ، أو يقتل إنساناً ، فيقتل ، أو يكفر بعد إسلامه ، فيقتل .

1۸۷۰۳ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لما حصر عثمان قال : إنه لا يحلُّ دم المسلم إلا بإحدى ثلاث : أن يَقتل فيُقتل ، أو يزني بعدما يُحصن ، أو يكفر بعدما يسلم .

١٨٧٠٤ - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عبد الله الله عن مسروق عن ابن مسعود قال : قام فينا رسول الله عن مقامي فيكم ، فقال : والذي لا إله غيره ما يحلُّ دم رجل يشهد أن

<sup>(</sup>۱) حدیث عثمان فیما یحل دم المسلم أخرجه غیر واحد مطولاً ومختصراً، منهم «هق» فی ۸: ۱۹۶.

 <sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وقد وقع في « ص » و « ح » « قيس » خطأ .

لا إِلَه إِلا الله ، وأَني رسول الله ، إِلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك للإسلام ، المفارق للجماعة (١) .

ملال عن أبي بردة قال : قَدِم على أبي موسى الأَشعري معاذُ بن جبل اللهمن ، فإذا برجل عنده ، [قال : ] ما هذا ؟ قال : رجل كان يهودياً فأسلم ثمّ تهوّد ، ونحن نريده على الإسلام منذ – أحسبه قال : – فأسلم ثمّ تهوّد ، ونحن نريده على الإسلام منذ – أحسبه قال : – شهرين ، فقال معاذ : والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه ، فضربت عنقه ، ثم قال معاذ : قضى الله ورسوله أنَّ من رجع عن دينه فاقتلوه ، – أو قال : من براً دينه فاقتلوه (٢) – قال معمر : وسمعت قتادة يقول : قال معاذ : والله لا أقعد حتى تضربوا كرده (٣) .

المجروب عن عكرمة عن المرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : من بَدَّل عن دينه – أو قال : رجع (٤) – فاقتلوه ، ولا تعذّبوا بعذاب الله ، يعني النار .

الله الله عن عبيد الله عن معمر عن الزهري عن عبيد الله الله عبد الله عن عبيد الله الله عن عبيد الله عن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال : أخذ ابن مسعود قوماً ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق ، فكتب فيهم إلى عمر ، فكتب إليه : أن

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان وغيرهما .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشيخان ، فالبخاري من طريق قرة عن حميد بن هلال ١٢: ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٣) كذا في « ص» والمرادية .

<sup>(</sup>٤) كذا في «ص» و«ح». وفي المرادية «من بدل دينه أو رجع عن دينه» وهو الأظهر .

اعرض عليهم دين الحقّ ، وشهادة أن لا إِله إِلا الله ، فإن قَبِلوها فخلّ عنهم ، وإن لم يقبلوها فاقتلهم ، فقبلها بعضهم فتركه ، ولم يقبلها بعضهم فقتله .

البي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : إني مررت بمسجد من مساجد بني حنيفة ، فمسعتهم يقرءون شيئاً لم يُنزله الله « الطاحنات طحناً ، العاجنات عجناً ، الخابزات خبزاً ، اللاقمات لقماً » قال : فقدم ابن مسعود ابن النواحة أمامهم فقتله ، واستكثر البقية ، فقال : لا أجزرهم اليوم الشيطان ، سيروهم إلى الشام حتى يرزقهم الله توبة ، أو يُفنيهم الطاعون ، قال : وأخبرني إسماعيل عن قيس أنَّ ابن مسعود قال : إن هذا (١) \_ لابن النواحة \_ إسماعيل عن قيس أنَّ ابن مسعود قال : إن هذا (١) \_ لابن النواحة \_ ألى رسول الله عن قيس أنَّ ابن مسعود قال : إن هذا النبي عَيْلُهُ :

١٨٧٠٩ - أخيرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني قال: أتي علي بشيخ كان نصرانيا فأسلم، ثم ارتد عن الإسلام، فقال له علي : لعلك إنما ارتددت لأن تصيب ميراثا، ثم ترجع إلى الإسلام ؟ قال : لا ، قال : فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها، فأردت أن تزوجها ثم تعود إلى الإسلام ؟ قال : لا ، قال : فارجع إلى الإسلام ! قال : لا ، أما حتى ألقى المسيح [فلا] (٢)، قال : فارجع إلى الإسلام ! قال : لا ، أما حتى ألقى المسيح [فلا] (٢)، قال :

<sup>(</sup>١) كذا في المرادية وفي «ص » «قال: هذه لابن النواحة.».

<sup>(</sup>٢) كذا في المرادية

فأمر به ، فضربت عنقه ، ودفع ميراثه إلى ولده المسلمين .

(۱) المامي (۱) منبونا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن سليمان الشامي (۱) عن أبي عمرو الشيباني (۲) أن المستورد العجلي تنصر بعد إسلامه ، فبعث به عتبة بن فرقد إلى على ، فاستتابه ، فلم يتب ، فقتله ، فطلبت النصارى جيفته بثلاثين ألفاً ، فأبى على وأحرقه .

قال ابن عيينة : وأخبرني عمار الدُهني أنَّ عليًا استتابه وهو يريد الصلاة ، وقال : إني أستعين بالله عليك ، قال : وأنا أستعين المسيح عليك ، قال : فأهوى علي إلى عنقه فإذا هو بصليب فقطعها ، وقال : اقتلوه عباد الله ، قال : فلما أن دخل علي في الصلاة قدم رجلاً وذهب ، ثم أخبر الناس أنه لم يفعل ذلك لخدث أحدثه ، ولكنّه مس هذه الأنجاس فأحب أن يُحدث وضوءًا .

1۸۷۱۱ ـ أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب عن ابن عبد بن الأبرص (۳) أنَّ عليًا استتاب مستورد العجلي ، وكان ارتدَّ عن الإسلام ، فأبى ، فضربه برجله ، فقتله الناس .

١٨٧١٢ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب

<sup>(</sup>١) هل الصواب ( الشيباني ؟ ١ .

<sup>(</sup>٢) هل الصواب «السيباني» بالسين المهملة؟

<sup>(</sup>٣) في «ص \* «عن إبن عبيد بن الأبرص». وفي «ح» «عن عبيد بن الأبرص» في المرادية «عن أبي عبيد بن الأبرص» وهو زيد بن دثار بن بدر بن عبيد بن الأبرص، قال ابن أبي حاتم: هو الذي يذكر في بعض الحديث ابن أبي عبيد بن الأبرص – كذا في المطبوعة – روى عنه سماك بن حرب (الجرح 1/7/7).

عن قابوس بن مخارق أنَّ محمد بن أبي بكر كتب إلى على يسأله عن مسلمين تزندقا ، فكتب إليه : إن تابا ، وإلا فاضرب أعناقهما .

الفضل المناه من الفضل عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل أنَّ عروة كتب إلى عمر بن عبد العزيز في رجل أسلم ثم ارتدَّ ، فكتب إليه عمر : أن سَلْهُ عن شرائع الإسلام ، فإن كان قد عرفها فاعرض عليه الإسلام ، فإن أبى فاضرب عنقه ، وإن كان لم يعرفها فغلَظِ الجزية ، ودعه .

۱۸۷۱٤ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني قوم من أهل الجزيرة أنَّ قوماً أسلموا، ثم لم يمكثوا إلاَّ قليلاً حتى ارتدوا، فكتب فيهم ميمون بن مهران إلى عمر بن عبد العزيز ، فكتب إليه عمر : أن رُدَّ عليهم الجزية ودعهم .

الدُّمني قال : سمعت أبا الطفيل يقول : أخبرنا ابن عيينة عن عمار الدُّمني قال : سمعت أبا الطفيل يقول : بعث على معقل السلمي إلى بني ناجية ، فوجدهم ثلاثة أصناف ، صنف كانوا نصارى فأسلموا ، وصنف ثبتوا على النصرانية ، وصنف أسلموا ثم رجعوا عن الإسلام إلى النصرانية ، فجعل بينه وبين أصحابه علامة ، إذا رأيتموها فضعوا السلاح في الصنف الذين أسلموا ثم رجعوا عن الإسلام ، فأراهم العلامة ، فوضعوا السلاح فيهم ، فقتل مقاتلتهم ، وسبى فراريهم ، فباعهم فرضعوا السلاح فيهم ، فقتل مقاتلتهم ، وسبى فراريهم ، فباعهم من مسقلة (۱) بمئة ألف ، فنقده خمسين وبقي خمسون، فأجاز على رضى

<sup>(</sup>۱) كذا في « ص » و المرادية ، وهو ابن هبيرة .

الله عنه ذلك ، قال : ولحق مسقلة معاوية (١) رضي الله عنه ، فأعتقهم ، فأجاز علي عتقهم ، وأتى دار مسقلة فشعث (٢) فيها ، فأتوه بعد ذلك ، فأتوني به آخذ لكم بحقكم (٣).

1۸۷۱٦ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لما بعث أبو بكر لقتال أهل الردَّة قال : تبيَّنوا ، فأيَّما محلَّة سمعتم فيها الأَذان فكُفوا ، فإن الأَذان شعار الإِيمان .

الم ۱۸۷۱۷ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان أهل الردّة يأتون أبا بكر فيقولون : أعطنا سلاحاً (٤) نقاتل به ، فيُعطيهم سلاحاً ، فيقاتلونه ، فقال عباس بن مرداس : أتأخذون سلاحه وتقاتلونه وفي ذاكم من الله أثام

يقول: نكال.

ابن عبد الله بن عتبة قال: لما ارتد أهل الردة في زمن أبي بكر، قال ابن عبد الله بن عتبة قال: لما ارتد أهل الردة في زمن أبي بكر، قال عمر: كيف تقاتل الناس يا أبا بكر! وقد قال رسول الله عليه الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ، فإذا قالوا: لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقيها، وكان حسابهم

<sup>(</sup>١) وفي المرادية « بمعاوية » وكذا في « هق » .

<sup>(</sup>۲) كذا في «ح». وفي «ص» والمرادية «فثعث».

<sup>(</sup>۳) أخرجه «ش» من طريق عبد الملك بن سعيد بن حيان عن عمار بنحو آخر،وأخرجه من طريقه «هق» ٨: ٢٠٨.

<sup>(</sup>٤) كذا في المرادية. وفي «ص » «سلاجنا ».

على الله ، فقال أبو بكر : والله لأقاتلنَّ من فرَّق بين الصلاة والزكاة ، فإنَّ الزكاة حقُّ المال ، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدُّونها إلى رسول لله عليها ، قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله الشرح صدر أبي بكر للقتال ، فعلمت أنه الحق (١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من طريق عقيل عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة ١: ٣٧.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم من طريق المصنف، ولم يسق لفظ معمر بتمامه ١: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) يعني المقداد بن الأسود .

فإنما يعبر عن القلب اللسان ، فلم يلبثوا إلا قليلاً حتى تُوفِي ذلك الرجل القاتل فدفن ، فأصبح على وجه الأرض ، فجاء أهله فحدَّثوا النبي عَلِيَّة ، فقال : ادفنوه ، فدُفن أيضاً ، فأصبح على وجه الأرض ، فأحبر أهله النبي عَلِيَّة ، فقال النبي عَلِيَّة : إن الأرض أبت أن تقبله ، فاطرحوه في غار من الغيران(١) .

الزهري عن الزهري عن النبي على خالد بن الوليد إلى بني عن سالم عن ابن عمر قال : بعث النبي على خالد بن الوليد إلى بني الحسبه قال : \_ جذيمة ، فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا يقولوا : أسلمنا ، فجعلوا يقولون : صبأنا صبأنا ، فجعل خالد قتلاً وأسراً ، قال : ودفع إلى كل رجل منا أسيراً ، حتى إذا كان يوماً أمرنا خالد أن يقتل كل واحد منا أسيره ، قال ابن عمر : قلت : والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره ، فقلمنا النبي على أبرأ إليك الم صنيع خالد ، فقال النبي على أبرأ إليك على صنع خالد ، اللهم إني أبرأ إليك عما صنع خالد .

الشمس للغروب، فأرشفنا إليهم الرماح، فقالوا: من أنَّم ؟ قلنا: نحن النهينا الله أهل أبيات، حتى طلعت الشمس للغروب، فأرشفنا إليهم الرماح، فقالوا: من أنَّم ؟ قلنا: نحن عباد الله ، فقالوا: ونحن عباد الله ، فأسرهم خالد بن الوليد ، حتى

<sup>(</sup>١) أخرج مسلم حديثاً عن أسامة بن زيد نحو هذا ، دون قصة الدفن فهو حديث آخر .

<sup>(</sup>٢) في المرادية وحتى طفقت الشمس المغرب ، ولا شك أن ما في و ص ، محرف.

إذا أصبح أمر أن يضرب أعناقهم ، قال أبو قتادة : فقلت : اتن الله يا خالد ! فإن هذا ليس منك يا خالد ! فإن هذا لا يحل لك ، قال : اجلس ، فإن هذا ليس منك في شيء ، قال : فكان أبو قتادة يحلف لا يغزو مع خالد أبدًا ، قال : وكان الأعراب هم الذين شجّعوه على قتلهم من أجل الغنائم ، وكان ذلك في مالك بن نويرة .

الخبرني عدر الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني خلاد عن عمر ، أو ابن خلاد عن عمرو بن شعيب أنَّ رجلاً سأَل عبد الله بن عمر ، أو ابن عمرو – أنا أشك – فقال : رجل حمل عليَّ بالسيف ، فسقط السيف منه ، فأخذته فقتلته ، قال : إذا تلقى الله قد قتلت نفساً ، قال : أرأيت لو قتلني ؟ قال : إذا يلقى الله وهو قد قتل نفساً .

المعمر عن الزهري قال : إن المعمر عن الزهري قال : إن حليفة بن اليمان، وكان أحد بني عبس، وكان أنصارياً، وأنه قاتل مع أبيه اليمان يوم أحد مع رسول الله عليه قتالاً شديداً ، وأن المسلمين أحاطوا باليمان، فجعلوا يضربونه بأسيافهم، وجعل حذيفة يقول : أبي أبي، فلم يفهموه، حتى انتهى إليهم وقد تراشقه القوم بأسيافهم، فقتلوه ، فقال حذيفة : يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ، قال : فبلغت النبي عليه ، فزاده عنده خيراً ، وودى النبي عليه ،

# باب كفر المرأة بعد إسلامها

المراة عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المرأة المراة عبد إسلامها ، قال : تستتاب ، فإن تابت ، وإلا قتلت(١) .

المجام عن المرأة ترتد قال : تستتاب ، فإن تابت ، وإلا قتلت (١) .

المجابه عن المراق عن الثوري عن بعض أصحابه عن إبراهيم مثله .

قال : وقال الحسن : تسبى وتكره .

الم ١٨٧٢٨ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : تسبى المرتباع ، وكذلك فعل أبو بكر بنساء أهل الردّة ، باعهم .

١٨٧٢٩ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال : كتب عمر بن عبد العزيز في أم ولد تنصّرت : أن تباع في أرض ذات مولد (٢) عليها ، ولا تباع من أهل دينها .

سعيد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد المرتا عبد العزيز باعها بدومة الجندل من غير دين أهلها $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) أخرجه « هق » من طريق المصنف ٨: ٢٠٣ .

<sup>(</sup>۲) في « ص » كأنه « موئنة » .

 <sup>(</sup>٣) كذا في « ص » و « ح » و لعل الصواب « من غير أهل دينها » .

المراه من أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عَن أبي رزين عن ابن عباس قال: تحبس (١) ولا تقتل [ المرأة] (٢) ترتد .

# ذكر لا قطع على من لم يحتلم

۱۸۷۳۲ – أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: سمعنا أن الحلم أدناه أربع عشرة، وأقصاه ثمان عشرة، فإذا جاءت الحدود أخذنا بأقصاها(٣)

قال عبد الرزاق : والناس عليه وبه نـأُخذ .

١٨٧٣٣ – أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سلمة عن القاسم ابن عبد الرحمٰن أنه أتي بجارية لم تحض سرقت، فلم يقطعها .

المحمد بن يحيى بن حبان ، قال : ابتهر ابن أبي الصعبة بامرأة عن محمد بن يحيى بن حبان ، قال : ابتهر ابن أبي الصعبة بامرأة في شعره ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فقال : انظروا إلى مؤتزره ، فلم ينبت ، فقال : لو كنت أَنْبَتَ الشعر لجلاتك الحدَّ .

عبد الله بن عبيد بن عمير قال : أتي عثمان بغلام قد سرق ، فقال :

<sup>(</sup>١) كذا في المرادية و«هق» وحرفه ناسخ «ص» فكتب «لا تحبس».

<sup>(</sup>٢) كذا في المرادية . وفي « ص » « لا تقتل لوبد » وفي « ح » « لا تقتل لولد » .

<sup>(</sup>٣) كذا في ٣٣٧:٧ أيضاً، والصواب « أقصاه »، أو « أقصاهما » .

انظروا إلى مؤنزره ، فنظروا فوجلوه لم يُنبت ، فلم يقطعه (١) .

الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عال : سئل القامم بن محمد وسالم بن عبد الله ، متى يُحد الصبيّ ؟ فقالا : إذا أنبت الشعر .

المعدد الله بن أبي مليكة يقول : أتي ابن الزبير بوصيف لعمر بن عبد الله الله بن أبي مليكة يقول : أتي ابن الزبير بوصيف لعمر بن عبد الله ابن أبي ربيعة قد سرق ، فأمر به ابن الزبير فشبر فوجد ستة أشبار ، فقطعه ، وأخبرنا عند ذلك ابن الزبير : أنَّ عمر بن الخطاب كتب إلى العراق في غلام من بني عامر يدعى نميلة سرق وهو غلام ، فكتب العراق في غلام من بني عامر يدعى نميلة سرق وهو غلام ، فكتب عمر : أن اشبروه (۱) ، فإن بلغ ستة أشبار فاقطعوه ، فشبروه فنقص أنعلة فتركوه ، فشمّي نميلة ، فساد بعد أهل العراق .

۱۸۷۳۸ - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : لا قطع عليه حتى يحتلم .

۱۸۷۳۹ - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال : لا عدد (۲) ولا قود على من لم يبلغ الحلم .

۱۸۷٤٠ ـ أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس قال : ما أرى [ أبي] (٤) إلا كان يقول ذلك .

<sup>(</sup>١) تَقَدَم فِي السَّابِعِ صَ ٣٣٧ و ٣٣٨ مَن أُولَ البَّابِ إِلَّى هَنَا .

<sup>(</sup>٣) كذا في المرادية . وفي وض ، ووح ، وشبروه ، .

<sup>(</sup>٣) كذا في المرادية. وفي وص، وحدود، .

<sup>(</sup>٤) كذا في المرادية. وفي وض ، وما أرى إلا أني كان ، .

الم ١٨٧٤١ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا قطع على من لم يحتلم سرق ، ولا حدّ ، والمرأة كذلك ما لم تحض .

وأخبرني من سمع الحسن يقول ذلك .

المناه عن عبد المرزاق عن معمر عن عبد الملك بن عمير عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال: كنت في الذين حكم فيهم سعد بن معاذ، فقر بت الأقتل، فانتزع رجل من القوم إزاري، فرأوني لم أنبت الشعر فألقيت في السبي (١).

١٨٧٤٣ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك عن عطية مثله .

١٨٧٤٤ - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز : أنَّ عمر بن الخطاب قال : ولا قود ولا قصاص في جراح ولا قتل . ولا حدٌ ولا نكال على من لم يبلغ الحلم ، حتى يعلم ما له في الإسلام وما عليه .

### باب قتل الساحر

ابن دينار أن عمر بن الخطاب كتب إلى جزء بن معاوية عمر الأحنف

<sup>(</sup>١) وفي المرادية وفالعب في لصسى ، .

ابن قيس، وكان عاملاً لعمر \_ أن اقتل كل ساحر، وكان بجالة كاتب جزء . قال بجالة : فأرسلنا فوجدنا ثلاث سواحر، فضربنا أعناقهن (١).

دينار قال : سمعت بجالة يحدِّث أبا الشعثاء وعمرو بن أوس عند دينار قال : سمعت بجالة يحدِّث أبا الشعثاء وعمرو بن أوس عند صُفَّة زمزم، في إمارة مصعب بن الزبير ، قال : كنت كاتباً لجزء عم الأَحنف بن قيس ، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة : اقتلوا كلَّ ساحر ، وفرِّقوا بين كلِّ ذي محرم من المجوس ، وأنههم عن الزمزمة ، فقتلنا ثلاث سواحر(٢) ، قال : وصنع طعاماً كثيرًا ، وأعرض السيف(٣) ، ثم دعا المجوس ، فألقوا قدر بغل أو بغلين من ورق أخِلَّة كانوا يأكلون بها ، وأكلوا بغير زمزمة ، قال : ولم يكن عمر أخذ من المجوس الجزية حتى شهد عبد الرحمٰن بن عوف أن النبي علين من مجوس أهل هجر(٤)

<sup>(</sup>١) رواه المصنف في السادس أتم مما هنا (باب لا يهود مولود ولا ينصر) وسيأتي في ( باب هل يتركوا أن يهودوا ...؟ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه « هق » مختصراً من طريق الشافعي عن ابن عيينة ٨: ١٣٦ .

<sup>(</sup>٣) كذا في المرادية وفي « ص » « للسيف » .

<sup>(</sup>٤) راجع ( باب لا يهود مولود ولا ينصر ) من السادس، و (باب هل يتركوا أن يهودوا ) من هذا المجلد .

عمر: ما تنكر على أم المؤمنين من امرأة سحرت واعترفت ، فسكت عثمان (١).

١٨٧٤٨ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: سمعت بجالة التيمي قال: وجد عمر بن الخطاب مصحفاً في حجر غلام في المسجد ، فيه : ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (٢) وَهُوَ أَبُوهُمْ ﴾ فقال : احككها يا غلام ! فقال : والله لا أحكُّها وهي في مصحف أبيّ بن كعب، فانطلق إلى أبيّ، فقال له : إني شغلني القرآن وشغلك الصفق بالأسواق(٣)، إذ تعرض رداءك على عنقك بباب ابن العجماء، قال: ولم يكن عمر يريد أن يأخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمٰن بن عوف أن النبي عَلِيُّ أخذها من مجوس هجر ، قال : وكتب عمر إلى جزء بن معاوية عمّ الأحنف بن قيس : أن اقتل كلُّ ساحر ، وفرِّق بين كلِّ امرأة وحريمها في كتاب الله ، ولا يُزمزمنُّ ، وذلك قبل أن يموت بسنة ، قال: فأرسلنا فوجدنا ثلاث سواحر، فضربنا أعناقهنَّ (٤). وجعلنا نسأل الرجل مَن عندك ؟ فيقول: أمه، أخته، ابنته، فيفرّق بينهم،وصنع جزء طعاماً كثيرًا،وأعرض السيف في حجره، وقال: لا يُزمزمنُّ أحد إلا ضربتُ عنقه، فألقوا أخلَّة من فضة كانوا يأكلون بها ،حمل بغل ماسدهها(٥) ، قال: وأما شأن أبي بستان

<sup>(</sup>١) أخرجه « هتى » من طريق أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر ٨: ١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: ٦ .

<sup>(</sup>٣) كذا في المرادية . وفي «ص » هنا زيادة « احككها » .

<sup>(</sup>٤) كذا في المرادية. وفي «ص» و«ح» «أعناقهم».

<sup>(</sup>٥) كذا في «ص ». وفي المرادية « واسدهها » .

فإن النبي عَلَيْ قال لجندب : جندب وما جندب! يضرب ضربة يفرق بها بين الحق والباطل ، فإذا أبو بستان يلعب في أسفل الحصن عند الوليد بن عقبة وهو أمير الكوفة والناس يحسبون أنه على سور القصر ، يعني وسط القصر ، فقال جندب : ويلكم أيها الناس! أما يلعب بكم (١) ، والله إنه لفي أسفل القصر ، إنما هو في أسفل القصر ، ثم انطلق واشتمل على السيف، ثم ضربه ، فمنهم من يقول : قتله ، ومنهم من يقول : قتله ، ومنهم من يقول : لم يقتله ، وذهب عنه السحر ، فقال أبو بستان : قد نفعني الله بضربتك ، وسجنه الوليد بن عقبة (٢) وتنقص (١) ابن أخيه أثية ، وكان فارس العرب ، حتى حمل على صاحب السجن فقتله ، وأخرجه ، فذلك قوله :

أفي مضرب السُحَّار يُسجن جندب ويقتل أصحاب النبي الأواثل فإن يكُ ظنِّي بابن سلمي ورهطه

ي بربي المحق يطلق جندب أو يقاتل

فنال من عثمان في قصيدته هذه، فانطلق إلى أرض الروم، فلم يزل بها يقاتل حتى مات لعشر سنوات مضين من خلافة معاوية، وكان معاوية يقول: ما أحد بأُعزَّ عليَّ من أثية، نفاه عثمان فلا أستطيع

<sup>(1)</sup> في المرادية «انما بلعت».

 <sup>(</sup>٣) راجع ما رواه ٥ هق ٩ من طريق ابن لهيمة عن أبي الأسود أن الوليد بن عقبة
 كان يلعب بين يديه ساحر ... النخ ٨: ١٣٦ .

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ كلها.

أُومُّنه ولا أَردُه .

[ قال عبلد الرزاق ] (١) : وأثية الذي قال الشعر وضرب أيا بستان الساحر .

المحمد بن عبد الرحمٰن عن مالك عن محمد بن عبد الرحمٰن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمٰن أن عائشة أعتقت جارية لها عن دبر منها، ثم إنها سحرتها واعترفت بذلك، قالت : أحببت العتق ، فأمرت بها عائشة ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب ممن يسيء ملكتها ، قالت : وابتع بثمنها رقبة فأعتِقها ، ففعل .

معيد الرجال (٢) عن عمرة قالت : مرضت عائشة فطال مرضها ، عن أبي الرجال (٢) عن عمرة قالت : مرضت عائشة فطال مرضها ، فلهب بنو أخيها إلى رجل ، فذكروا مرضها ، فقال : إنكم لتخبروني خبر امرأة مطبوبة ، قال : فلهبوا ينظرون فإذا جارية لها سَحَرَتُها ، وكانت قلد دبَّرتها ، فسألتها فقالت : ما أردت منَّى ؟ فقالت : أردت أن تموتي حتى أعتق ، قالت : فإنَّ لله علي أن تباعي من أشد أردت ملكة ، فباعتها ، وأمرت بثمنها أن يجعل في غيرها (٣) .

۱۸۷۵۱ – أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن أبي الجعد أنَّ سعد بن قيس – أو قيس بن سعد – قتل ساحرًا .

<sup>(</sup>١) زدته من المرادية .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبد الرحمن الذي في الإسناد السابق .

 <sup>(</sup>٣) في المرادية وفي مثلها ه . أخرجه و هن ه من طريق الثقفي عن يحيي بن سعيد
 ٨: ١٣٧ .

مسلم عن الحسن ، قال النبي علي : حدُّ الساحر ضربة بالسيف (١) .

١٨٧٥٤ - أخبرنا عبد الرزاق عن إبراهيم عن عبد الله بن أبي بكر عن يزيد بن رومان أن النبي عَلَيْكُ أَتَيَ بساحر، فقال : احبسوه فإن مات صاحبه فاقتلوه .

معرو بن شعيب عن ابن المسيّب أن عمر بن الخطاب أخذ ساحرًا فدفنه إلى صدره ، ثم تركه حتى مات .

١٨٧٥٦ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن بجالة أنَّ عمر كتب إلى عامله أنِ اقتل كلَّ ساحرٍ ، ثم ذكر مثل حديث ابن جريج في أول الباب .

١٨٧٥٧ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أَنَّ حفصة سُحرت، فأَمرت عبيد الله أخاها ، فقتل ساحرتين .

### باب قطع السارف

۱۸۷۵۸ - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : (۱) أخرجه « هق » من طريق أي معاوية عن إسماعيل بن مسلم ٨: ١٣٦ . سرق الأولى ، قال : يقطع كفه ، قلت : فما قولهم أصابعه ؟ قال : لم أدرك إلا قطع الكف كلّها ، قلت : فسرق الثانية ؟ قال : ما أرى أن يقطع إلا في السرقة الأولى اليد قط ، قال الله تبارك وتعالى : ﴿ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهُمَا ﴾ (١) ولو شاء أمر بالرجل ، ولم يكن الله نسياً .

۱۸۷۰۹ – أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو ابن دينار عن عكرمة أن عمر $^{(7)}$  كان يقطع القدم من مفصلها ، وأنَّ عليًا – عن غير عكرمة  $^{(7)}$  كان يقطع القدم – أشار لي عمرو – إلى شطرها $^{(3)}$  .

١٨٧٦٠ ـ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنَّ عليّاً كان يقطع اليد من الأصابع، والرجل من نصف الكف.

۱۸۷۲۱ – أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي المقدام قال : أخبرني من رأى عليّاً يقطع يد رجل من المفصل .

١٨٧٦٢ - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن عبد الله التيمي عن حبال بن رفيدة التيمي أنَّ عليّاً كان يقطع الرجل من الكف .

١٨٧٦٣ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) كذا في المرادية ، وفي « ص » « ابن عمر » .

 <sup>(</sup>٣) كذا في « ص » وفي المرادية « وعن غير عكرمة كان... النخ » بحذف « أن عليا »
 ولعل الصواب « وعن غير عكرمة أن عليا كان ... النخ » .

<sup>(</sup>٤) راجع ما في «هتى » ٨: ٢٧١.

ابن دينار أن نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس : السارق بسرق فتقطع بده ، ثم يعود فتقطع بده الأُخرى؟ قال الله تعالى : ﴿ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ (١) قال : بلى ، ولكن يده ورجله من خلاف (١) ، قال : قال عمرو : سمعته من عطاء منذ أربعين سنة .

۱۸۷۹٤ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال : كان على لا يقطع إلا اليد والرجل ، وإن سرق بعد ذلك سجن ونكل ، وكان يقول : إني لأستحيى الله ألا أدع له يدًا يأكل بها ويستنجى (").

۱۸۷۹ه - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يقولون : لا يترك ابن آدم مثل البهيمة ليس له يد يأكل بها ، ويستنجى بها .

۱۸۷۹۹ - أخبرنا عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك ابن حرب عن عبد الرحمٰن بن عائذ الأزدي عن عمر أنه أتي برجل قد سرق ، يقال له : سدوم ، فقطعه ، ثم أتي به الثانية فقطعه ، ثم أتي به الثانية فقطعه ، ثم أتي به الثالثة ، فأراد أن يقطعه ، فقال له على : لا تفعل ، إنما عليه يد ورجل ، ولكن احبسه (۱) .

<sup>(</sup>١) سورة المائلية، الآية: ٣٨ .

 <sup>(</sup>٣) أخرج وش ٤ نحوه من طريق الحجاج عن عمرو كما في الجوهر ٨: ٣٧٥.
 (٣) به قال الثوري وأبو حنيفة وصاحباه : أنه لا قطع بعد الثانية وإنما فيه الغرم
 كما في الجوهر ٨: ٣٧٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه وهق ه من طريق سعيد بن منصور عن أبي الأحوص عن سماك ٨: ٢٧٤ .

١٨٧٦٧ – أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن أبي الضحى أنَّ عليًا كان يقول: إذا سرق قطعت يده ، ثم إذا سرق الثانية قطعت رجله ، فإن سرق بعد ذلك لم نرَ عليه قطعاً (١).

۱۸۷۹۸ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال : شهدت (۲) لرأيت عمر قطع رِجُل رجل بعد يذ ورِجُل ، سرق الثالثة (۳) .

القاسم عن القاسم بن محمد أنَّ سارقاً مقطوع اليد والرجل سرق حلياً لأسماء ، فقطعه أبو بكر الثالثة ـ قال : حسبته قال ـ يده .

م ١٨٧٧ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم وغيره قال : إنما قطع أبو بكر رجله ، وكان مقطوع اليد ، قال الزهري : ولم يبلغنا في السنَّة إلا قطع اليد والرجل ، لا يزاد على ذلك .

۱۸۷۷۱ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : إنما قطع أبو بكر رجل الذي قطع يعلى بن أمية ، وكان مقطوع اليد قبل ذلك .

السارق قطعت يده ، فإن سرق الثانية قطعت رجله ، فإن سرق الثالثة

<sup>(</sup>١) أخرجه ٥ ش ٥ من طريق جرير عن منصور كما في الجوهر ٨: ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٢) في المرادية ﴿ أَشْهِدُ لُرَأَيْتَ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ه هق ه ٨: ٢٧٤ .

قطعت يده ، فإن سرق الرابعة قطعت رجله .

المركم المركب المرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد ربه بن أبي أمية أنَّ الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة حدَّثه أنْ النبي عبد الله بن أبي ربيعة حدَّثه أنْ النبي عبد سرق، فأتي به أربع مرات فتركه، ثم أتي به الخامسة فقطع يده، ثم السابعة فقطع يده، ثم الثامنة فقطع رجله،

الزهري الزهري عن الزهري عن الزهري الزهري الزهري الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه ، ويقرئه القرآن ، حتى بعث ساعياً \_ أو قال : سرية \_ فقال : أرسلني معه ، فقال : بل تمكث عندنا ، فأبى ، فأرسله معه ، واستوصى به خيرًا ، فلم يغب عنه إلا قليلاً حتى جاء قد قطعت يده ، فلما رآه أبو بكر فاضت عيناه ، وقال : ما شأنك ؟ قال : ما زدت على أنه كان يوليني شيئاً من عمله ، فخنته فريضة واحدة ، فقطع يدي ، فقال أبو بكر : تجدون الذي قطع يد هذا يخون أكثر من عشرين فقال أبو بكر : تجدون الذي قطع يد هذا يخون أكثر من عشرين فريضة ، والله لئن كنت صادقاً لأقيدنك منه ، قال : ثم أدناه فيقرأ ، فإذا سمع أبو بكر صوته قال : تالله(٢) لرجل قطع هذا ، قال : فقلم يغب(٣) إلا قليلاً حتى فَقَد آل أبي بكر حلياً لهم ومتاعاً ، فقال . . .

<sup>(</sup>١) أخرجه «د» في المراسيل من طريق إسحاق الحنظلي عن المصنف كما في «هـق» ٨: ٧٧٣ .

<sup>(</sup>٢) كذا في «صُ» والجوهر . وفي المرادية «يا الله» .

<sup>(</sup>٣) في المرادية و« ص » « فلم يعر » . و« فلم يغب » عندي محرف .

أبو بكر : طرق الحيّ الليلة ، فقام الأقطع فاستقبل القبلة ، ورفع يده الصحيحة والأُخرى التي قطعت ، فقال : اللهم أظهر على من سرقهم ، أو نحو هذا ، وكان معمر ربما يقول : اللهم أظهر على من سرق أهل هذا البيت الصالحين ، قال : فما انتصف النهار (١) حتى ظهروا على المتاع عنده ، فقال له أبو بكر : ويلك إنك لقليل العلم بالله ، فأمر به ، فقطعت رجله (٢).

قال معمر : وأخبرني أبوب عن نافع عن ابن عمر نحوه ، إلا أنّه قال : كان إذا سمع أبو بكر صوته من الليل ، قال : ما ليلك بليل سارق .

المراه منهم إسماعيل بن محمد بن سعد، أن يعلى قطع واحد من أهل المدينة ، منهم إسماعيل بن محمد بن سعد، أن يعلى قطع يد السارق ورجله ، فسرق الثالثة (٣) فقطع [ أبو بكر] (٤) يده الثانية ، ثم ذكر نحو حديث الزهري ، قال : فكان أبو بكر يقول : لَجَراءَته على الله أغيظ عندي من سرقته .

قال ابن جريج : وأخبرني عبد الله بن أبي بكر : أنَّ اسمه جبر أو جبير .

<sup>(</sup>١) كذا في المرادية والجوهر وفي «ص» «الليل».

<sup>(</sup>٢) أخرج مالك نحو هذه القصة مع اختلاف بينهما عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، وأخرجه «هق» من طريقه ٨: ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٣) كذا في المرادية وفي «ص» « الثانية » خطأ .

<sup>(</sup>٤) استدركته من المرادية .

اليد سرق ، قال : تقطع يده وإن كانت شلاء (۱) .

### باب ذكر قطع الشمال

الشعبي أنه سئل عن سارق قُرّب ليُقطع، فقدَّم شماله فقطعت، قال : يُترك ولا يزاد على ذلك .

۱۸۷۷۸ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثل قول الشعبي : لا يزاد على ذلك ، قد أقيم عليه الحدّ .

### باب الشهادة على السرقة واختلاف الشهود

الم الم الم الم المرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد قال: كان على لا يقطع سارقاً حتى يأتي بالشهداء، فيُوقفُهم عليه ويسجنه، فإن شهدوا عليه قطعه، وإن نكلوا تركه، قال: فأتي مرَّة بسارق، فسجنه، حتى إذا كان الغد دعا به وبالشاهدين، فقيل: تغيَّب الشهيدان، فخلى سبيل السارق، ولم يقطعه.

۱۸۷۸۰ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل شهد عليه رجل أنه سرق بأرض أخرى، عليه وجل أنه سرق بأرض أخرى، قال : لا قطع عليه .

<sup>(</sup>١) ليس هذا الأثر في المرادية .

#### باب اعشراف السارق

١٨٧٨١ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل وُجد بسرق، فاعفرف أنه قد معرق قبل ذلك، قال : تقطع يده ، لا يزاد على ذلك .

۱۸۷۸۲ – أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جربيج عن عظاء قال : إن سرق ثم سرق ولم يُحَدُّ ،قطع مرَّة واحدة ، وكذلك الزاني ، وقال ابن شهاب مثله .

المحمد المحمد عبد الرزاق عن الفوري عن جابر والأعمش عن الفوري عن جابر والأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال : جاء وجل إلى على فقال : إني سرقت ، فقال : شهدت على نفسك مرتبن ، فقطعه ، قال : فرأبت بده في عنقه معلقة (١) .

١٨٧٨٤ = أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن الفاسم ابن عبد الرحمٰن عن أبيه أنَّ رجلاً أنّى إلى على فقال : إني سرقت ، فانشهره وسبَّه ، فقال : إني سرقت ، فقال على : اقطعوه ، قد شهد على نفسه مرَّتين ، فلقد رأيتها في عنقه .

الخبرنا عبد الرزاق عن ابن جریج عن عطاء قال :
 قلت له : رجل شهد علی نفسه مرَّة واحدة ، قال: حسبه (۱) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ( هتى » من طريق حفص عن الأعمش ، ومن حديث المسعودي عن القاسم ٨: ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٢) علقه و هتي ۽ ٨: ٢٧٥ .

# باب الاعتراف بعد العقوبة والتهدِّد

١٨٧٨٦ ـ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا يجوز الاعتراف بعد عقوبة في حدٍّ ولا غيره .

١٨٧٨٧ - أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان قال : إذا اعترف بسرقة ثم أنكر عند السلطان، فإن نكل تُرك، وغرم ما اعترف به، ولم يُقطع . أو سرق ثم مات قبل أن يقطع ، تؤخذ السرقة من ماله إذا لم يقم عليه الحدّ ولم يذهب المال .

۱۸۷۸۸ – أخبرنا عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن إبراهيم ابن ميسرة أنَّ رجلاً كان مع قوم يتَّهمون بهوى، فأصبح يوماً قتيلاً، فاتَّهم به رجل من القوم، فأرسل له (۱) عمر بن عبد العزيز، وأمر بالسياط، فقال الرجل: أيها المسلمون! إني والله ما قتلته، وإن جلدني لأَعترفن ، فأمر به عمر فاستُحلف، وخلَّى سبيله.

۱۸۷۸۹ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: رهب (۲) قوم غلاماً حتى اعترف لهم ببعض ما أرادوا، ثم أنكر بعد، فخاصموه إلى شريح ، فقال: هو هذا إن شاء اعترف، ولم يُجِز اعترافه بالتهديد .

١٨٧٩ - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن

<sup>(</sup>١) في المرادية «إليه».

<sup>(</sup>۲) في المرادية « ذهب » وفي « ص » « وهب » . والصواب عندي « رهتب » .

الشعبي قال: المحنة (١) بدعة.

الم ۱۸۷۹۱ - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرَّحمٰن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمٰن عن شريح قال : القيد كره ، والوعيد كره ، والسجن كره ، والضرب كره .

١٨٧٩٢ - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الثيباني عن حنظلة عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال : ليس الرجل أميناً على نفسه إذا أجعته ، أو أوثقته ، أو ضربته .

الم ۱۸۷۹۳ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن عن عكرمة بن خالد أن عمر بن الخطاب أتي بسارق، فاعترف، قال : أرى يد رجل ما هي بيد سارق ، فقال الرجل : والله ما أنا بسارق ، ولكنهم تهددُوني ، فخلًى سبيله ، ولم يقطعه .

## باب الرجل يبيع الحرّ

١٨٧٩٤ ـ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل باع حرًّا وقال : الثمن بيني وبينك، قال : يعاقبان، ويردُّ الثمن [إلى] الذي ابتاعه ، قال معمر : وأخبرني من سمع الحسن يقوله .

١٨٧٩٥ - أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان في الرجل يبيع الحرم ،
 قال : لا قطع عليه ، ولا بيع له ، وعليه تعزير .

<sup>(</sup>١) غير مستبين .

1۸۷۹٦ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : قال عمر بن الخطاب : يكون عبدًا كما أقرّ بالعبودية على نفسه ، قال قتادة : وقال على : لا يكون عبدًا ، ويقطع البائع .

المحملا المجارا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنَّ رجلاً باع ابنته، فوقع عليها المبتاع، وقال أبوها : حملتني الحاجة على بيعها ، قال : يُجلد الأب والجارية مئة مئة إن كانت الجارية قد بلغت ، ويُردُّ الثمن إلى المبتاع ، وعلى المبتاع صداقها بما أصاب منها ، ثم يغرمه له الأب، إلا أن يكون المبتاع قد علم أنها حرَّة، فعليه الصداق، لا يغرمه له الأب، وعليه مئة جلدة، وإن كانت جارية فعليه النكال على الأب ،

١٨٧٩٨ ــ أخبرنا، عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال : لا يباع الأحرار ، ولا يتصدّق بهم .

11099 م أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا يباع الأُحرار .

۱۸۸۰۰ - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء
 عن رجل أقرَّ أنه عبد، قال : لا يكون الحرَّ عبدًا .

الم ۱۸۸۰ - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : قلت له : رجل حرُّ أَقرَّ بالعبودية ، فرُهِنَ ، قال : هو رهن حتى يفُكُ نفسه كما غَرَّهم .

١٨٨٠٢ ـ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : سألته

عن رجل سرق عبدًا أعجمياً لا يفقه ، قال : تقطع يده .

الحسن عن إسماعيل عن الحسن عن المحسن عن إسماعيل عن الحسن الحسن عن المراهيم : وقال إبراهيم : وقال إبراهيم الحدّ على الكبير ، وليس على الصغير شيءً .

المرزاق عن سفيان يقول (١) : ما سرق من صغير عملوك ففيه القطع ، ومن سرق من صغير حرًا أو مملوكاً بلغ فلا قطع عليه ، قال سفيان : إذا باع امرأته الرجل ، فوقع عليها المشتري فولدت ، ثم علم يعد ذلك به ، قال : تُردُّ على زوجها ولا تكون فرقة ، وتعزَّر المرأة وزوجها .

قال: دعاني يوسف بن عمر، فسألني عن رجل باع امرأته، أعليه قطع؟ قال: دعاني يوسف بن عمر، فسألني عن رجل باع امرأته، أعليه قطع؟ قال: قلت: لا ، بلغنا أن رسول الله عليه قال في حجة الوداع: إنما أخذتموهن بأمانة الله، فهي عندنا أمانة، خانها، لا قطع عليه، قال: فضربه ضرباً كان أشد عليه من القطع.

1۸۸۰٦ - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت أنَّ علياً قطع البائع ، وقال : لا يكون الحرُّ عبدًا ، قال : وقال ابن عباس : ليس عليه قطع ، وعليه شبيه بالقطع ، الحبس .

ابن سليم مولاهم أخبرنا عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبد الله أن عمرو ابن سليم مولاهم أخبره أنَّ سعيد بن المسيّب سُئل عن رجل يبيع ولده ،

<sup>(</sup>١) في المرادية وقال: يقول ، وفي وص ، و ويقول ، .

قال: إن باع من قد بلغ العقل، فأقرّ بذلك، فعلى المرأة إن أصيبت الحدّ ، وعلى أبيها ، وولدها في موضع ولد حلال، وإن كان رجلاً قد بلغ العقل، فعليه وعلى أبيه العقوبة المؤلمة ، وعلى أبيه غرم ثمنه .

١٨٨٠٨ ـ أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت عن عمر بن الخطاب أنه قطع رجلاً في غلام سرقه .

## باب السارق يوجد في البيت ولم يخرج

۱۸۸۰۹ – أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به ، قال : لا قطع عليه حتى يخرج به ، قال : وقال لي عمرو بن دينار : ما أرى عليه من قطع .

۱۸۸۱۰ – أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى أن عثمان قضى أنه لا قطع عليه وإن كان قد جمع المتاع فأراد أن يسرق، حتى يحوِّله ويخرج به .

الم المما المنافع المرافع المرافع المن جريج عن عمرو بن شعيب أنَّ سارقاً نقب خزانة المطَّلب بن أبي وداعة ، فوُجد فيها قد جمع المتاع ولم يخرج به ، فأتي به ابن الزبير فجلده ، وأمر به أن يُقطع ، فمر ابن عبر ، فسأل ، فأخير ، فأتى ابن الزبير ، فقال : أمرت به أن يقطع ؟ قال : نعم ، قال : فما شأن الجلد ؟ قال : قال ابن الزبير :

غضبت ، قال ابن عمر : وليس عليه قطع حتى يخرج به من البيت ، أرأيت لو رأيت رجلاً بين رجلي امرأة لم يصبها ، أكنت حاده ؟ قال : لا ، قال : لعله سوف يتوب (١) قبل أن يواقعها ، قال : وهذا كذلك ، ما يُدريك لعله قد كان نازعاً وتائباً ، وتاركاً للمتاع .

المارق في البيت قد جمع المتاع في البيت فلم يخرج به ، فلا وَجد السارق في البيت قد جمع المتاع في البيت فلم يخرج به ، فلا قطع عليه ، ولكن يُنكَّل .

الأُمراءِ قال : لا يُقطع ، هو رجل أراد أن يسرق فلم يدعوه .

١٨٨١٤ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا جمع المتاع فخرج به من البيت إلى الدار ، فعليه القطع .

السفر عن الشعبي قال : لا يقطع السارق حتى يخرج بالمتاع من البيت. وتفسيره عندنا ما دام في ملك الرجل فلا قطع عليه .

١٨٨١٦ – أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن مثل قول الشعبي .

١٨٨١٧ - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم عن حُسَيْن

<sup>(</sup>١) كذا في المرادية وفي «ص » و«ح » «ينزل » وهو تحريف ، والصواب إما «يتوب » كما في المرادية أو «ينزع » .

ابن عبد الله بن ضميرة (١) عن أبيه عن جده عن علي قال : لا تقطع يد السارق حتى يخرج المتاع من البيت .

الم ۱۸۸۱۸ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن النهري عن سالم قال : وجد ابن عمر لصاً في داره ، فخرج عليه بالسيف صلتاً ، فجعل يتقلّب (۲) وهو يحبس عنه (۳) ، قال : فلولا أنا نهنهناه (٤) لضربه به .

١٨٨١٩ - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو بكر بن عبد الله - قال عبد الرزاق : وسألت عنه أبا بكر فأخبرني به - أن خالد بن سعيد حدَّثه عن سعيد بن المسيّب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنهما سُئلا عن السارق يسرق فيطرح السرقة ، ويوجد في البيت الذي يسرق منه لم يخرج ، فقالا : عليه القطع .

# باب في الرجل ينقب البيت ويؤخذ منه المتاع(٥)

• ١٨٨٧ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن خصيف الجزري: قال: فقد قوم متاعاً لهم من بيتهم ، فرأوا نقباً في البيت ، فخرجوا ينظرون فإذا هم برجلين يسعيان، فأدركوا أحدهما (٢) معه متاعهم، وأفلتهم

<sup>(</sup>١) ذكره ابن أني حاتم، وضعفه .

 <sup>(</sup>٢) كذا في المرادية فيما يظهر، وفي وص » ويتفلت » فيما يظهر .

<sup>(</sup>٣) كذا في وص » وفي المرادبة كأنه « يحنس عليه » .

<sup>(</sup>٤) كذا في المرادية وفي «ص» «نههنا».

<sup>(</sup>a) استدركت الترجمة من المرادية .

<sup>(</sup>٦) كذا في المرادية و «ح» وفي «ص» « احرحها».

الآخر ، قال : فأتينا به ، فقال : لم أسرق وإنما استأجرني هذا ، يعني الذي أفلتهم ، ودفع إلى هذا المتاع لأحمله ، لا أدري من أين جاء به ، قال خصيف : فكتبنا فيه إلى عمر بن عبد العزيز ، فأمرنا أن ننكُّله ، ونخلَّده السجن ، ولا نقطعه .

المما المبين عن الشعبي عن حصين عن الشعبي عن الشعبي عن الشعبي عن المحارث قال: أَتِيَ عليَّ برجل نقب بيتاً ، فلم يقطعه ، وعزَّره أسواطاً .

١٨٨٢٢ – أخبرنا عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث عن على أنه أتي برجل نقب بيتاً، فلم يقطعه .

الرجل الرجل عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يوجد معه المتاع، فيعرفه أهله، فيقول: ابتعته، قال: لا قطع عليه، ولكنه إن كان مُتَّهماً بُحث عن أمره، فإن ظُهِر عليه قُطع، ويردّ المتاع إلى أهله، وكذلك قال قتادة إلا قوله: بحث عن أمره.

المبرين عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح قال : سمعته يقول : أتشهدون أنه متاعه ؟ لا تعلمونه باع ولا وهب ، ثمّ يأخذ يمينه بالله ما بِعْتُ ، ولا وهبتُ ، ولا أهلكت ، ولا أدَّيتُ ليهلك ، ثم يرد إليه متاعه ، إلا أن يجيء الآخر بأمر يثبت يستحقُّ به .

١٨٨٧٥ - أخبرنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب

عن حجاج بن أبجر (١) قال : شهدتُ عليّاً وأُتِيَ برجل سرق منه ثوب ، فوجده مع السارق ، فأقام عليه البينة ، فقال عليّ : ادفع إلى هذا ثوبه ، واتّبعْ أنت مَنِ اشتريت منه .

وأخبرني (٢) جابر عن عامر عن عليٍّ أنه قضى بمثل ذلك .

۱۸۸۲۹ – أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن رجل اشترى عبدًا فسافر به ، فعرف معه (۳) العبد مسروقاً ، قال: أقضي عليه ، وأحيله على الذي اشترى منه .

استعار المراكب المراكب عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : استعار رجل متاعاً ثم باعه ، فوجد الرجل متاعه عند الذي اشتراه ، فخاصم فيه أنس بن سيرين إلى قاضٍ كان بالبصرة ، يُقال له عميرة بن يثربي (٤) ، فقال لأنس : اطلب صاحبك الذي أعرته (٥) .

الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : على الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : سرق رجل مالي ، فوجدته قد باعه ، قال : فخذه حيث وجدته ، سبحان الله وائتمنته عليه ، فخانه فباعه ، قال : خذه حيث وخدته ، سبحان الله ما هو إلا ذلك ، قلت : فاستعارنيه فباعه ، قال : وكذلك فخذه ،

<sup>(</sup>١) كذا في الكنز والمرادية و « ص » .

<sup>(</sup>۲) في المرادية «قال: واخبرني ».

<sup>(</sup>٣) في المرادية «فعرف به».

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب وفي «ص» «عبره برى» وفي المرادية «عمرة بن يترتي » وعميرة بن يثربي استقضاه عبد الله بن عامر بن كريز عامل معاوية على البصرة إلى سنة خمس واربعين كما في أخبار القضاة لوكيم .

<sup>(</sup>٥) في أخبار القضاة : أنه قال : أمينك خانك ، أعطه الذي اشتر اها به ١ : ٢٩٠ .

قال : قلت : فسرق رجل عبداً لي ، فمهره امرأةً وأصابها؟ قال : سمعنا أنه يقال : خُذْ مالك حيث وجدته ، فخذ عبدك منها .

الأنصاري أخبره أنه كانعاملاً على اليمامة ، وأن مروان كتب إليه أنَّ معاوية الأنصاري أخبره أنه كانعاملاً على اليمامة ، وأن مروان كتب إليه أنَّ معاوية كتب إليَّ : أيّما رجل سرق منه سرقة فهو أحقُّ بها حيث وجدها ، قال : وكتب بذلك مروان إليَّ ، فكتبت إلى مروان : أنَّ النبي عَيِّلِيٍّ قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متَّهم ، يخيَّر سيِّدها ، فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنه ، وإن شاء اتبع سارقه ، ثم قضى بذلك بعد أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، قال : فبعث مروان بكتابي إلى معاوية ، قال : فكتب معاوية إلى مروان : إنك لست أنت ولا أسيد ابن ظهير بقاضيين عليَّ ، ولكني أقضي فيما وليّت عليكما ، فأنفذ ابن ظهير بقاضيين عليَّ ، ولكني أقضي فيما وليّت عليكما ، فأنفذ به ما وليت ، يعني بقول معاوية ، كتاب معاوية ، فقلت : لا أقضي به ما وليت ، يعني بقول معاوية .

### باب الذي يستعير المتاع ثم يجحده

الزهري الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، عن عروة عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي عَيْلِيَّةٍ بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلَّموه، فكلَّم أسامة النبي عَيْلِيَّةٍ : يا أسامة ! لا تزال

<sup>(</sup>۱) يحتمل أن يكون «كما » .

<sup>(</sup>۲) أخرجه «طب » والحسن بن سفيان كما في الكنز۳، رقم: ۲۱٤٦ .

تكلَّم في حدَّ من حدود الله ، ثم قام النبي عَلَيْ خطيباً ، فقال : إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ، والذي نفسي بيده ، لو كانت فاطمة ابنة محمد لقطع يدها(١) .

ابن دينار قال : أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني حمرو ابن دينار قال : أخبرني حسن بن محمد بن علي قال : سرقت امرأة حقال عمرو : حسبت أنه قال : حمن بنات الكعبة ، فأتي بها النبي على ، فجاء عمر بن أبي سلمة ، فقال للنبي على : إنها عمتي ، فقال النبي على : لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها ، قال عمرو : فلم أشكك حين قال حسن : قال عمر للنبي على : إنها عمتي ، أنها بنت الأسود بن عبد الأسد ، ابنة أخي سفيان بن عبد الأسد .

قال عمرو بن دينار: وأخبرني عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبد الرحمٰن بن الحارث، قال: استعارت بنت الأسود بن عبد الأسد شيئاً كاذبة فكتمته، فقطعها النبي عليه ، قال: حسبت من فاطمة.

الخبرن عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني الخبرني مريج عكرمة بن العارث أبا بكر بن عبد الرحمٰن بن العارث أخبره

<sup>(</sup>١) في المرادية « لقطعت يدها . فقطع يد المخزومية » والحديث أخرجه الشيخان ، وقد أخرجه مسلم من طريق المصنف ، وقد زاد في المرادية عقيبه حديثا وهو : « عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : كانت مخزومية تستعير المتاغ وتجحده ، فأمر النبي متلك بقطع يدها » قلت: أخرجه «د» من طريق المصنف . « أخر كذا في « ح » ويحتمله رسم الكلمة في « ص » ، وفي المرادية ما صورته « أخبر اماي عكرمة » .

أنَّ امرأة جاءت امرأة فقالت: إنَّ فلانة تستعيرك حلياً وهي كاذبة ، فأعارتها إياه ، فمكثت [أيّاماً] (١) لا ترى حليها ، فجاءت التي كذبت عن (٢) فيها ، فسألتها حليها ، فقالت : ما استعرتك من شيء ، فرجعت إلى الأخرى فسألتها حليها ، فأنكرت أن تكون استعارت منها شيئاً ، فجاءت النبي عليها ، فدعاها ، فقالت : والذي بعثك بالحق من استعرت منها شيئاً ، فقال : اذهبوا فخذوه من تحت فراشها ، فقطعت (٣) ، فكره الناس أن يؤووها ، فقال : قد قضينا ما عليها ، فمن شاء فليُؤوها(١)

قال ابن جريج : وأخبرني بشر بن تَيْم (٥) أنها أم عمرو ابنة سفيان بن عبد الأسد ، قال : لا أجد غيرها ، يقول : لا أعرف هذا النسب إلا فيها .

المجرن عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : أني النبي المنالة في بيت عظيم من بيوت قريش، [قد أتت ناساً] (٢) فقالت : إن آل فلان يستعيرونكم كذا وكذا، فأعاروها، ثم أتوا أولئك فأنكروا

<sup>(</sup>١) زدته من المرادية .

 <sup>(</sup>٢) أو و من » وفي المرادية و على فيها » .

<sup>(</sup>٣) في المرادية وفأخذ، وأمر بها، فقطعت » .

<sup>(</sup>٤) كذا في المرادية وفي ﴿ ص ﴾ ﴿ فليوبُّما ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) كذا في « ص » وفي المرادية « بن تميم » والصواب الأول، ذكره ابن أبي
 حاتم في ( بشر و بشير ) وذكره البخاري في ( بشير ) .

<sup>(</sup>٦) سقط من « ص » واستدركته من المرادية .

أن يكونوا استعاروهم ، وأنكرت هي أن تكون استعارتهم ، فقطعها النبي عَلِيْكُ .

ابن المنكدر من ابن المنكدر الرزاق عن ابن جريج عن ابن المنكدر قال : آوتها امرأة أسيد بن حضير ، فجاء أسيد فإذا هي قد ذكرتها ، فلامها وقال : لا أضع ثوبي حتى آتي النبي عَلَيْكُ ، فجاءه ، فذكر ذلك له ، فقال : رحمن رحمها الله .

النبي عَلَيْكُ يد رجل ، فمر به النبي عَلَيْكُ وقد بنى له رجل خيمة النبي عَلَيْكُ وقد بنى له رجل خيمة يستظلَّ بها ، فقال النبي عَلِيْكُ : من آوى هذا المصاب ؟ قالوا(١) : آواه عاتك \_ أو ابن عاتك(٢) \_ فقال النبي عَلِيْكُ : اللهم بارك على عاتك وآل عاتك (٢) كما آووا(٢) عبدك هذا المصاب .

1۸۸۳٦ - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : إن استعار إنسان إنساناً متاعاً كاذباً عن في إنسان فكتمه ، قال : لا يقطع ، زعموا .

الحكم بن عتيبة في جارية استعارت حلياً على ألسنة مواليها ثم أبقت ، الحكم بن عتيبة في جارية استعارت حلياً على ألسنة مواليها ثم أبقت ، فقال مَوَاليها : ما أمرناها بشيء ، قال : إذا لم يُقدر على الذي أخذت الجارية فالحلى في عنق الجارية .

كذا في المرادية وفي «ص » « فقال » .

<sup>(</sup>٢) في المرادية «فاتك أو ابن فاتك».

<sup>(</sup>٣) كذا في «ص» وفي المرادية «كما أوى».

١٨٨٣٨ - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في الذي يستعير المتاع شم يجحده عند قاضٍ، ثم قامت البيّنة، أُخذ به، وإذا جحده عند الناس فليس بشيء ، والذي يستعير على فم إنسان ليس عليه فيه قطع .

١٨٨٣٩ – أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في جارية تستعير على ألسنة مواليها ، قال : ليس على الجارية شيء ولا على مواليها ، لأنَّ الذين أعطوها ضيعوها .

### باب النهبة ومن آوى محدثاً

النبي عَلَيْ منادياً يقول : إن الله ورسوله ينهاكم عن النهبة ، فردوه ، فقسمه بينهم .

الم ١٨٨٤ - أخبرنا عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس قال : أحبرنا سماك بن حرب عن ثعلبة بن الحكم قال : أصبنا يوم خيبر غنما ، فانتهبها الناس ، فجاء النبي علي وقدورهم تغلي ، فقال : ما هذا ؟ فقالوا : نهبة يا رسول الله ! قال : اكفؤوها ، فإن النهبة لا تحل ، فكفؤوا ما بقي فيها .

المجموع أبي قلابة: عند الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة: أمر النبي عليه بجزور فنحرت، فانتهب الناس لحمها، فأمر النبي عليه منادياً فنادى : إن الله ورسوله ينهاكم عن النهبة .

ابن شعيب يقول : قال النبي على الله : من انتهب نهبة ذات شرف ابن شعيب يقول : قال النبي على الله : من انتهب نهبة ذات شرف أو آوى محدثاً في الإسلام ، أو تولى مولى قوم بغير إذنهم ، فعليه لعنة الله ، لا صرف عنها ولا عدل .

الم ١٨٨٤٤ - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي (١) أبو الزبير : قال : قال جابر بن عبد الله : قال رسول الله على الله على المنتهب قطع ، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس مناً ، ليس مثلنا ، قاله ابن جريج .

الزبير الخبرنا عبد الرزاق عن ياسين (٢) أنه سمع أبا الزبير يحدُّث عن جابر بن عبد الله عن رسول الله عليه مثله .

۱۸۸٤٦ - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم أبو أمية عن حميد بن عبد الرحمٰن بن عوف أن النبي على الكريم أبو أمية عن حميد بن عبد الرحمٰن بن عوف أن النبي على قال : من أحدث فيها حدثاً، أو آوى محدثاً ، أو تولى [مولى] (٢) قوم بغير إذنهم ، فعليه لعنة الله ، لا صرف عنها ولا عدل. قال : وقال عبد الرحمن بن عوف : وما الحدث يا رسول الله ! قال : من انتهب

<sup>(</sup>۱) هذا يرد على أحمد وأي داود قولهما أن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير ، وقد روى نحوه يونس عن ابن جريج والمغيرة بن مسلم عن أبي الزبير» ورواه النسائي من طريق ابن المبارك عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير (الكبرى، الورقة ٤٠٢) وقول النسائي وما عمل شيئاً ، تحكم مردود عليه، فقد تابع ابن المبارك عبد الرزاق .

<sup>(</sup>۲) هو الزيات .

<sup>(</sup>٣) كذا في المرادية .

نهبة يرفع لها الناس إليه أبصارهم، أو مثل بغير حدّ، أو سنّ سنّة لم تكن .

قلت لعبد الكريم : قوله من أحدث فيها ؟ قال : مكة الحرام، وزاد آخرون عن النبي عَلِي : أو قتل (١) بغير حق .

المجمعة عن أبيه عن جده أنه وجد مع سيف النبي على الله صحيفة معلقة بقائم السيف ، فيها: إنَّ أعرَّ (٢) الناس على الله القاتل غير قائله ، ومن آوى محدثاً لم يقبل منه يوم القيامة صرف والضارب غير ضاربه ، ومن آوى محدثاً لم يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل ، ومن تولى غير مولاه فقد كفر بما أنزل على محمد .

قلت لجعفر : من آوى محدثاً الذي يقتل ؟ قال : نعم .

النبي على النبي النبي المرزاق عن معمر عن قتادة أن النبي على قال : من أحدث حدثاً ، أو آوى محدثاً ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، قال معمر : وقال جعفر بن محمد : قيل : يا رسول الله ! ما المحدث ؟ قال : من جلد بغير حدً ، أو قتل بغير حقى .

#### باب الاختلاس

١٨٨٤٩ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء :

 <sup>(</sup>١) كذا في وص ، ووح ، وفي والمرادية ، وقال بغير حق ، ولعل الصواب
 ما في وص ، .

 <sup>(</sup>٢) كذا في د ص ، وفي د ح ،د عز الناس ، وفي المرافية وأعدى ، والصواب عندي وأعيى ، .

إن اختلس إنسان متاع إنسان ؟ قال : لا يُقطع ، وقالها لي عمرو بن دينار .

معمر عن الزهري قال : اختلس معمر عن الزهري قال : اختلس رجل متاعاً ، فأراد مروان أن يقطع يده ، فقال له زيد بن ثابت : تلك الخلسة الظاهرة ، لا قطع فيها ، ولكن نكال وعقوبة .

المحمد - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب عن البن عبيد بن الأبرص - وهو زيد بن دثار (۱) - قال: اختلس رجل ثوباً، فأتي به عليٌّ، فقال: إنما كنت ألعب معه، فقال: كنت تعرفه ؟ قال: نعم ، فخلَّى سبيله (۲) .

مسلم عن إسماغيل بن مسلم الرزاق عن الثوري عن إسماغيل بن مسلم عن الحسن عن علي قال : سئل عن الخلسة ، فقال : تلك الدَعَرة (٣) المعلنة ، لا قطع فيها(٤) .

١٨٨٥٣ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال :
 لا قطع فيها ، إنما القطع فيما ... (٥)

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب،وفي «ح» «يزيد بن دثار» وفي «ص» «يزيد بن دينار» ولعله في المرادية « زيد بن دثار » وزيد هذا ذكره ابن أبي حاتم، وقد قدمنا ذكره .

<sup>(</sup>۲) أخرجه « هق » من طريق شعبة عن سماك ٨: ٢٨٠ .

 <sup>(</sup>٣) الدعرة محركة: الحبث، والفسق، والفساد، وفي « ص» و « ح» « الدعوة» و هو تحريف، وفي « هق » « لا يقطع في الدغرة » بالغين المعجمة ، قال : المحشي الدغرة : الاختلاس .

<sup>(</sup>٤) أخرج «هـق» من طريق خلاس عن علي أنه كان لا يقطع في الدغرة، ويقطع في السرقة المستخفى بها ١٤ ٢٨٠ . (٥) هنا كلمة غير واضحة .

١٨٨٥٤ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال : كتب إياس بن معاوية إلى [عمر بن] (١) عبد العزيز في ثلاث قضيات ، منها المختلس ، قال : فأقر أني إياس الكتاب حين جاءه ، فإذا فيه أن يعاقب المختلس ، ويُخلد الحبس ، السجن .

معمر عن سماك بن الفضل الفضل المرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال: كتب ابن عبد العزيز إلى عروة باليمن: الذي يؤخذ علانية اختلاساً لا يقطع فيه ، إنما يقطع فيما [يؤخذ] من وراء غلق خفية ، ليس فيه مُخالسة ولا مجاهرة .

١٨٨٥٦ ـ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لا قطع على المختلس ، ولكن يسجن ويعاقب .

ابن سبرة الهمداني عن الشعبي قال : ليس على المختلس قطع .

الزبير عن الزبير عن أبي الزبير عن أبي الزبير عن أبي الزبير عن المحتلس قطع . حابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ميالية : ليس على المختلس قطع .

١٨٨٥٩ – أخبرنا عبد الرزاق عن ياسين أنَّ أبا الزبير أخبره عن جابر قال : ليس على الخائن ولا على المنتهب ولا على المختلس قطع ، قلت : أعن النبي عَلِيلًا ؟ قال : فعن من ! .

<sup>(</sup>١) كذا في المرادية وفي « ص » و « ح » « إلى عبد العزيز » .

#### باب الخيانة

الزبير عن أبي الزبال عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي على قال : ليس على الخائن قطع .

۱۸۸۲۱ - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الخيانة ؟ قال : لا قطع فيها ولا حدّ يعلم ، قال ابن جريج : وقال لي عمرو بن دينار : ما بلغني فيها من شيء .

الخبرن عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني الخبانة : لا قطع فيها . إسماعيل بن مسلم أن أبا بكر الصديق قال في الخيانة : لا قطع فيها .

الخيانة نكال . المجرنا عبد الرزاق عن معسر قال : بلغني أنَّ في الخيانة نكال .

الم المجان على المرزاق عن معمر عن الزهري قال : ليس على المخائن قطع .

الله عن رجل ضاف قوماً فاختانهم، فلم ير عليه قطعاً .

البن يزيد قال : سمعت عمر بن الخطاب وجاءه عبد الله بن عمرو الحضرمي بغلام له ، فقال له : إن غلامي هذا سرق فاقطع يده ، فقال الحضرمي بغلام له ، فقال : إن غلامي هذا سرق فاقطع يده ، فقال : عمر : ما سرق ؟ قال : مرآة امرأتي ، قيمتها ستون درهما ، قال :

أرسله فلا قطع عليه ، خادمكم أخذ متاعكم (۱) ، ولكنه لو سرق من غير كم قطع .

البراهيم الخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود سأله معقل بن مقرّن قال : غلام لي سرق من غلامي لي (٥) شيئاً (٦) ، أعليه قطع ؟ قال : لا ، مالُك بعضه في بعض (٧).

١٨٨٦٩ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال : لا يقطع العبد بشهادة سيِّده وحده .

من سيِّده شيئاً لم يُقطع، وإن سرق السيد من المكاتب شيئاً لم يقطع .

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك، ومن طريقه «هقى» ٨: ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) كذا في المرادية و «هق» وفي «ص » «معدان » حطأ .

<sup>(</sup>٣) أو « من عندي » كما في المرادية، ولكن الرواية التالية ندل على أنه « عبدي ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه «هق» من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل أن معقل بن مقرن، فذكر نحوه ٨: ٢٨١ .

<sup>(</sup>o) لعل الصواب «من غلام لي ».

 <sup>(</sup>٦) كذا في «ص » وفي المرادية «قباء » وكذا في «هق » .

<sup>(</sup>۷) أخرجه «هق» من طريق سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن منصور عن إبراهيم ۱۸: ۲۸۱ .

# باب الرجل يسرق شيئاً له فيه نصيب

المراه من الخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب عن الثوري عن سماك بن حرب عن ابن عبيد بن الأبرص وهو زيد بن دثار – قال : أَتَيَ عليُّ برجل سرق من الخمس ، فقال : له فيه نصيب ، هو جائز ، فلم يقطعه . سرق مغفرًا (١) .

الخبرني عبد الرزاق عن عبد الله بن محرّر قال : أخبرني ميمون بن مهران قال : أي النبي على الله بعبد قد سرق من الخمس ، فقال : مال الله سرق بعضه بعضاً ، ليس عليه قطع .

١٨٨٧٤ ــ أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني محرز ابن القاسم عن غير واحد من الثقة أنَّ رجلاً عَدَا على بيت مال الكوفة فَسَرقه ، فأجمع ابن مسعود لقطعه ، فكتب إلى عمر بن الخطاب ، فكتب عمر : لا تقطعه ، فإن له فيه حقاً .

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد عن أبي الأحوص عن سماك، ومن طريقه «هق» ١٠ ٢٨٢. قال «هق» ورواه الثوري عن سماك عن دثار بن يزيد بن عبيد بن الأبرص، قلت: لكنا نرى الثوري رواه عن ابن عبيد بن الأبرص كما رواه أبو الأحوص، وسماه الثوري فيما نرى «زيد بن دثار» لا دثار بن يزيد، وقد روى عنه الثوري أحاديث عند المصنف فيما تقدم، فسماه كما سمي هنا.

### باب المختفي وهو النباش

۱۸۸۷۰ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : سمعته يقول في من سرق قبور الموتى ، قال : أخذهم مروان بالمدينة فنكَّلهم نكالاً موجعاً ، وطوَّفهم ، ونهاهم ، ولم يقطعهم (۱) .

١٨٨٧٦ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا وجدوا بعد نبش القبور، وأخذوا ثيابهم (٢) قُطِعت أيديهم .

١٨٨٧٧ – أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال :
 ما<sup>(٣)</sup> بلغني في المختفي شيء .

۱۸۸۷۸ – أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عمرو ابن دينار ، قال (٤) : قطع عباد بن عبد الله بن الزبير يد غلام ورجله اختفى .

١٨٨٧٩ – قال ابن جريج : وبلغني عن عمر بن عبد العزيز
 أنه قال : [سواءً] (٥) من سرق أحياءَنا وأمواتنا(١١) .

١٨٨٨ - أُخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم

 <sup>(</sup>١) روى الش النحوه عن عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري، وعن حفص
 عن أشعث عن الزهري ٨: ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٢) في المرادية «إذا وجدوا قد نبشوا من القيور وأخذوا ثيابهم».

<sup>(</sup>٣) كذا في المرادية وفي « ص » بحذف « ما » خطأ .

<sup>(</sup>٤) في المرادية بحذف «قال » وهو الأولى .

<sup>(</sup>٥) سقط من « ص » واستدركته من المرادية .

<sup>(</sup>٦) أسنده « هتى » عن أيوب بن شرحبيل عن عمر بن عبد العزيز ٨: ٢٦٩ .

قال : إذا سرق النباش ما يُقطع في مثله قطع .

المرد المرد المرد الرزاق عن الثوري عن عمر بن أيوب قال : سمعت الشعبي يقول : نقطع في أمواتنا كما نقطع في أحياءنا ، قال سفيان : والذي أحب إلينا لا قطع عليهم ولكن نكال .

١٨٨٨٢ - أخبرنا عبد الرواق عن الثوري عن جعفر بن برقان التوري . ولا يأخذ به الثوري .

الخبرن عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال : أخبرني يحيى (١) الغساني قال : كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في النباش ، فكتب إلى أنه سارق .

النباش قطع (٢) وإن النطلق به إلى بيته ، الأنه بمنزلة دراهم مدفونة في النباش قطع (٢) وإن النطلق به إلى بيته ، الأنه بمنزلة دراهم مدفونة في الأرض ، الا نرى عليه في استخراجها قطعاً ، وإن أخذ النباش من الثياب شيئاً عُزِّر وغرم .

مهمه ما أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن صفوان بن سليم أنَّ رجلاً من أصحاب النبي عَلَيْنَ وجد رجلاً يختفي القبور، فقتله ، فأهدر عمر دمه .

۱۸۸۸٦ - أخبرنا عبد الرزاق عن إبراهيم عن صفوان بن سليم قال : مات وجل بالمدينة ، فخاف أخوه أن يختفي قبره ، فحرسه ،

<sup>(</sup>۱) في المرادية « يحيي بن يحيى » .

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ كلها .

وأقبل المختفي ، فسكت عنه ، حتى استخرج أكفائه ، ثم أتاه فضربه بالسيف حتى برد ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأهدر دمه .

ابن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن أبي ربيعة أنَّه وجد قوماً يختفون الله الله بن عمر بن الخطاب ، فكتب إلى عمر ، فكتب الله عمر أن يقطع أيديهم .

١٨٨٨٨ - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أُخبرت عن عمرة بنت عبد الرحمٰن عن عائشة أُنها قالت : لُعن المختفى والمختفية (١)

# باب الطراًر والقفاف

١٨٨٨٩ - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر قال : أُتي الشعبي بقفًاف ، فضربه أسواطاً وخلَّى سبيله .

قال : والقفاف : الذي يزن(٢) الدراهم فيسرق منها .

الطرّار عليه القطع، لأنها مصرورة ، وهي بمنزلة البيت .

 <sup>(</sup>١) رواه مالك عن أبي الرجال عن عمرة عن النبي عَلِيْكُم، وفي رواية عن عمرة عن عائشة أن رسول الله عَلِيْكُم لعن المختفى والمختفية .

 <sup>(</sup>۲) في «ص » «يريد» وفي المرادية «يزيه» وفي كتب اللغة: هو الصيرفي يسرق الدراهم بين أصابعه

والطرَّارُ : الذي يسرق الدراهم المصرورة .

#### باب التهمة

معاوية ، عن أبيه عن جده قال : أخذ النبي عَلَيْ ناساً من قومي في معاوية ، عن أبيه عن جده قال : أخذ النبي عَلَيْ ناساً من قومي في تهمة ، فحبسهم ، فجاء رجل من قومي النبي عَلَيْ وهو يخطب ، فقال : يا محمد ! على ما تحبس جيرتي؟ فصمت النبي عَلَيْ [عنه] (۱) ، فقال فقال : إنَّ الناس يقولون : إنك لتنهى عن الشرِّ ، وتستخلي به (۲) ، فقال النبي عَلَيْ : ما يقول ؟ فجعلت أعرض بينهما بكلام مخافة أن النبي عَلَيْ : ما يقول ؟ فجعلت أعرض بينهما بكلام مخافة أن يسمعها ، فيدعو على قومي دعوة لا يفلحون بعدها ، قال : فلم يزل النبي عَلِيْ حتى فهمها ، فقال : قد (۳) قالوها ؟ وقال (ن) قائلها منهم ، والله لو فعلت لكان علي ، وما كان عليهم ، خلُّوا (ه) له عن جيرانه .

۱۸۸۹۲ – أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عفار يحيى بن سعيد عن عراك بن مالك قال : أقبل رجلان من بني غفار حتى نزلا منزلا بضجنان (1) من مياه المدينة ، وعندها ناس من غطفان ،

<sup>(</sup>١) زدته من المرادية :

<sup>(</sup>٢) كذا في المرادية فيما ظهر لي ، وفي « ص » « لتتهمني عن الشر وتستحل » وفي « ح » « تنهى عن الشر وتستحل». واستخلى به: خلا به .

<sup>(</sup>٣) في المرادية «أقد قالوها ؟» .

<sup>(</sup>٤) في المرادية «أو قال » .

<sup>(</sup>٥) كذا في المرادية، وفي «ص» و«ح» «جاراً له» خطأ.

<sup>(</sup>٦) كذا في المرادية ، وفي «ص» يصحرون » وفي «ح» « يصحبون » .

عندهم ظهر لهم، فأصبح الغطفانيون قد أَضلُّوا قرينتين من إبلهم، فاتهموا الغفاريين، فأقبلوا بهما إلى النبي عَيْلِكُ وذكروا له أمرهم، فحبس أحد الغفاريين، وقال للآخر: اذهب فالتمس، فلم يكن إلا يسيرًا حتى جاء بهما، فقال النبي عَيْلِكُ لأحد الغفاريين – قال: حسبت أنه قال: المحبوس عنده – استغفر لي! قال: غفر الله لك يا رسول الله! فقال رسول الله عَيْلِكُ : ولك، وقتلك في سبيله، قال: فقتل يوم اليمامة.

المعت عبد الله بن أبي مليكة يقول : أخبرنا ابن جريج قال : سمعت عبد الله بن أبي عليكة يقول : أخبرني عبد الله بن أبي عامر قال : انطلقت في ركب حتى إذا جئنا ذا المروة سرقت عيبة لي، ومعنا (۱) رجل يتهم، فقال أصحابي (۲) : يا فلان أدّ عيبته ! فقال : ما أخذتها ، فرجعت إلى عمر بن الخطاب فأخبرته ، فقال : كم (۳) أنتم ؟ فعددتهم ، فقال : أظنه صاحبها الذي اتّهم ، قلت : لقد أردت يا أمير المؤمنين أن آتي به مصفودًا ، قال : أتأتي به مصفودًا بغير بينة ؟ لا أكتب لك فيها ، ولا أسأل لك عنها ، قال : فغضب ، قال : فما كتب لي فيها ، ولا سأل عنها .

الخبرنا عبد الرزاق عن ابن جریج عن عطاء قال : الله عن عطاء قال : إن وجدت سرقة مع رجل سوء يُتَّهم ، فقال : ابتعتها فلم سفد من

<sup>(</sup>١) كذا في المرادية ، وفي «ص » «معها » خطأ .

<sup>(</sup>۲) كذا في المرادية ، وفي « ص» « أصحابنا » .

<sup>(</sup>٣) كذا في المرادية ، وفي « ص » «من أنتم » خطأ .

ابتاعها (۱) منه ، أو قال : أخذتها ، لم يقطع ولم يعاقب ، وكتب (۲) عمر بن عبد العزيز إلى عبد العزيز بن عبد الله بكتاب قرأته : أن إذا وُجد المتاع [مع] (۳) الرجل المتهم ، فقال : ابتعته فلم سفده فاشدده في السجن وثاقاً ، ولا تخليه (۱) بكلام أحدٍ حتى يأتي أمر الله ، فذكرت ذلك لعطاء ، فأنكره .

م ۱۸۸۹ - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو بكر عن ابن سيرين قال : شهدت شريحاً يؤتى بهم معهم السرقة فيقول : ابتعته ، فيقول شريح : أظهرت السرقة وكتمت السارق، فيكشف عن ذلك كشفاً شديدًا، ولم يقطع فيه .

## باب شهادة رجل وامرأتين على السرقة

۱۸۸۹۳ - أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان في رجل وامرأتين شهدوا على رجل أنه سرق ثوباً ثمنه عشرون درهماً ، قال : نجيز شهادتهم في المال ، ولا نقطعه .

#### باب غرم السارق

١٨٨٩٧ \_ أُخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاءٍ في السارق

<sup>(</sup>١) كذا في المرادية. وفي « ص » « فلم يتقدم فباعها منه » .

<sup>(</sup>۲) في «ص» «فكتب».

<sup>(</sup>٣) استدركته من المرادية .

<sup>(</sup>٤) في «المرادية » «ولا تخلُّه » أو «ولا تحله » بالحاء المهملة .

قال : حسبه القطع، وإن كان موسرًا لا يُغرم مع القطع، إلا أن توجد السرقة عنده بعينها ، فتؤخذ منه(١) .

الشيباني عن سليمان الشيباني عن سليمان الشيباني عن سليمان الشيباني عن الشعبي قال : لا غرم على السارق إلا أن يوجد شيء بعينه إذا قطع .

۱۸۸۹۹ - أخبرنيا عبد الرزاق عن هشيم عن أشعث عن ابن سيرين قال : إذا وجدت السرقة مع السارق أخذت منه ، وإذا لم توجد معه قطعت يده ، ولا ضمان عليه (۲) .

الشعبي أحب إلى الله عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال : هو دين على السارق تقطع يده ، ويؤخذ منه ، قال سفيان : وقول الشعبي أحب إلى (٣) .

السارق عن معمر قال : سمعنا أنَّ السارق توجد معه سرقته يقطع ، ويردَّ المتاع إلى أهله . لم نسمع فيه غرماً إذا لم يوجد المتاع معه .

الزهري في رجل الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل عن الرهري أخذ منه . قال : يقتل به ويغرم يمثل ماله الذي أخذ منه .

 <sup>(</sup>١) في المراهية عقيبه «عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: حسبه القطع » وقد نقله ابن التركماني عن المصنف في الجوهر
 ٨: ٢٧٨ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه «ش» كما في الحوهر ٨: ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) به يقول أبو حنيفة .

۱۸۹۰۳ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال ابن شهاب مثل ذلك .

## باب من سرق ما لا يقطع فيه

الخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال الخمر من سرق خمراً من أهل الكتاب قطع ، قال عطاء : زعموا في الخمر ولحم الخنزير يسرقه المسلم من أهل الكتاب يقطع ، من أجل أنه لهم حلٌ في دينهم ، فإن سرق ذلك من مسلم فلا قطع .

معمر عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : من سرق خمرًا من أهل الكتاب قطع ، وإن سرق من المسلمين لم يقطع .

المجروب المجروب المرزاق عن الثوري قال : لا قطع على من سرق من أهل الكتاب خمرًا، ولكن يغرم ثمنها، قال : وقال أبن أبي نجيح عن عطاء : يقطع .

الثوري عن الدوري عن البرزاق عن ابن مبارك عن الثوري عن جابر الجعفي عن عبد الله بن كيسان قال : أراد عمر بن عبد العزيز أن يقطع رجلاً سرق دجاجة ، فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمٰن : إنَّ عثمان بن عفَّان كان لا يقطع في الطير(۱) .

<sup>(</sup>١) أخرجه « هق » من طريق سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن رجل عن أبي سلمة مختصراً ٨: ٢٦٣ .

قال الثوري : ويستحسن ألا يُقطع من سرق من ذي محرم ، خاله ، أو عمه ، أو ذات محرم .

البيرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : بلغني عن عامر قال : بلغني عن عامر قال : ليس على زوج المرأة في سرقة متاعها قطع .

قال ابن جريج : وقال عبد الكريم : ليس على المرأة في سرقة متاعه قطع .

قال : وفي الخيانة من هذا بيان .

۱۸۹۰۹ – أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب وغيره ممن يرضى به قالوا : لا قطع في ريش ، وإن كان ثمنه دينارًا وكثر ، يعني الطائروما أشبهه .

## باب الذي يقطع عشرة أيدي

الباقون الدية ، [فإن أخذ بعضهم الدية] (١) قطعت يداه كلتاهما للذين الباقون الدية ، [فإن أخذ بعضهم الدية] (١) قطعت يداه كلتاهما للذين أرادوا القصاص ، وكان ما بقي ديناً عليه لمن بقي منهم ، وإن أبوا إلا القود قطع لهم جميعاً ، وكان ما بقي من الدية بينهما (٢) جميعاً .

<sup>(</sup>١) استدركته من المرادية .

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ .

١٨٩١١ ـ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا تقطع يدان بيد .

## باب الذي يسرق فيسرق منه

متاعاً ، ثم جاء آخبرنا عبد الرزاق عن معمر في رجل سرق من رجل متاعاً ، ثم جاء آخر فسرقه من السارق، قال : يقطع السارق الأول، وأما الذي سرقه من السارق فليس عليه قطع، وعليه الغرم .

مثل المبارك عن الثوري مثل عن البارك عن الثوري مثل قول معمر ، إلا أنَّ الثوري قال : عليه غرم ما أخذ .

## باب سارق الحمام وما لا يقطع فيه

المراح العرب العبد الرزاق عن سعيد بن (١) عبد العزيز عن هلال بن سعد أنَّ رجلاً دخل الحمَّام وترك بُرْنساً له ، فجاء رجل فسرقه ، فوجده صاحبه ، فجاء به إلى أبي الدرداء ، فقال : أقم على هذا حدّ الله ، فقال أبو الدرداء \_ أخبرنا مالك بن عدي \_ : إني أعوذ بالله منك ، قال : أتركه ؟ قال : نعم اتركه ، يعني أن سارق الحمام لا يقطع .

الحسن المجارف عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن الحسن عالم المجارف عن الحسن عليه المجارف المجارف

<sup>(</sup>١) كذا في المرادية وفي « ص » « عن » .

قال سفيان : وهو الذي يفسد من نهاره ليس له بقاء ، الثريد (١) واللحم ، وما أشبهه ، فليس فيه قطع ، ولكن يعزر ، وإذا كانت الثمرة في شجرتها فليس فيه قطع ، ولكن يعزر .

#### باب سرقة الثمر والكثر

الم ١٨٩١٦ - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني يحيى بن سعيد أنَّ محمد بن يحيى بن حبان أخبره عن رجل عن رافع بن خديج (٢) قال : سمعت رسول الله عليه الله عليه على يقول : لا قطع في ثمر ولا كثر .

الم ۱۸۹۱۷ – أخبرنا عبد الرزاق عن محمد عن يحيى بن أبي كثير أبًى كثير أنَّ رافع بن خديج قال : قال رسول الله عَلِيَّةِ : لا قطع في ثمر ولا كثر.

والكثر : الجمَّار الذي يكون في النخل ، إذا نزعت الجمَّارة هلكت النخلة .

الخراساني عطاء الخراساني عن محمد عن عطاء الخراساني الخراساني عليه على عمر بن الخطاب قال : من أخذ من الثمر شيئاً فليس عليه

<sup>(</sup>١) كذا في « ص » وفي المرادية كأنه « الزبد » .

<sup>(</sup>٢) كذا في «المرادية » وفي «ص » «عن ابن جريج عن نافع بن خديج » خطأ، والصواب ما في المرادية . والرجل الذي لم يسم هو واسع بن حبان ، كما في الترمذي . وقد رواه بعضهم عن محمد بن يحيى بن حبان عن وافع بن خديج بلا واسطة، ذكره الترمذي ٢ : ٣٣٣ والحديث أخرجه أصحاب السنن .

قطع حتى يؤويه إلى المرابد والجَرائن ، فإن أخذ منه بعد ذلك ما يساوي ربع دينار قطع .

والمرابدُ أَيضاً : الجرائن .

## باب ستر المسلم

الم ۱۸۹۱۹ - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت عطاءً يقول : كان من مضى يؤتى أحدُهم بالسارق ، فيقول : أسرقت ؟ قُل (١) : (1) : (1) : (1) ، علمي أنه سمَّى أبا بكر وعمر .

وأخبرني أنَّ عليّاً أتيَ بسارقين معهما سرقتهما ، فخرج فضرب الناس بالدرّة حتى تفرّقوا عنهما ، ولم يدعُ (٢) بهما ولم يسأَل عنهما .

معمر عن ابن طاووس (٣) عن عمر عن ابن طاووس (٣) عن عكرمة بن خالد قال : أُتِيَ عمر بن الخطاب برجل ، فسأَله أُسرقت ؟ قل: لا ، فقال : لا ، فتركه ولم يقطعه .

المجملا - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي مسعود الأنصاري أنه أتي بامرأة سرقت جملاً ، فقال : أسرقت ؟ قولي : لا .

<sup>(</sup>١) كذا في المرادية وهو الصواب، وفي « ص » «قال » وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في المرادية «ثم لم يدع » .

<sup>(</sup>٣) كذا في المرادية ، وفي « ص » و « ح » « عن يحيى بن طاووس » .

الأقمر المراة عبد الرزاق عن الثوري عن على بن الأقمر عن يزيد بن أبي كبشة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنّه أتي بامرأة سرقت يقال لها سلامة ، فقال لها يا سلامة ! أسرقت؟ قولى: لا ، قالت : لا ، فدراً عنها .

النبي على النبي

١٨٩٢٤ – أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمٰن بن ثوبان عن النبي علي مثله .

النبي عَلَيْ قطع سارقاً ، ثم أمر به فحسم ، ثم قال : تب إلى الله ، قال : أتوب إلى الله ، قال : أتوب إلى الله ، قال : اللهم تب عليه ، ثم قال النبي عَلَيْ : إن السارق إذا قطعت يده وقعت في النار ، فإن عاد تبعها ، وإن تاب استشلاها ، يعني استرجعها .

النبي عَلَيْ بسارق بُرْدِه ، فأمر به النبي عَلِيْ أَن تقطع يده ، فأمر به النبي عَلِيْ أَن تقطع يده ، فقال : فهلاً

قبل أن تأتي به .

المعت الله بن عروة بن الزبير يقول : أخبرني فرافصة بن عمير الله بن عروة بن الزبير يقول : أخبرني فرافصة بن عمير الحنفي بن (١) عبد الدار أنَّ سارقاً أخذ منه سرقته ، قال : فأخذناه ولاث به الناس ، فجاء الزبير فقال : ما هذا ؟ فأخبرناه ، فقال : اعفوه ، قلنا : يا أبا عبد الله تكلَّمُ في سارق معه سرقته ؟ قال : نعم ، اعفوه ما لم يبلغ حكمه ، فإذا بلغ حكمه لم يحلَّ له أن يدعه ، ولا لشافع أن يشفع له .

الفرافصة مرّ به الزبير وقد أخذ سارقاً ومعه ناس ، فشفع له ، فقال الفرافصة مرّ به الزبير وقد أخذ سارقاً ومعه ناس ، فشفع له ، فقال الفرافصة : نبلًغه الأمير ، فإن شاء عفا عنه ، فقال الزبير : إذا عفا عنه الأمير فلا عافاه الله(٢) .

المر أخذ سارقاً ثم قال : أُستُرُه لعل الله يسترني .

المجروب المجروب المراق عن الثوري قال : أخبرني أبي عن عكرمة عن ابن عباس أنه أخذ سارقاً فزوده (٣) وأرسله ، وأن

<sup>(</sup>١) كذا في وص ، وفي المرادية وفي بني عبد الدار ، .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه « هن » من طريق جعفر بن عون عن هشام بن عروة ۸ : ۳۳۳ .

<sup>(</sup>٣) كذا في وص ۽ والمرادية بإهمال الزاي .

عمارًا أُخذ سارقاً (١) عيبته ، فدُلُّ عليه ، فلم يهجه ، وتركه (٢) .

ابن عقبة عن عبد الله بن يزيد عن محمد بن عبد الرحمٰن قال : قال ابن عقبة عن عبد الله بن يزيد عن محمد بن عبد الرحمٰن قال : قال أبو بكر الصديق : لو لم أجد للسارق ، والزاني، وشارب الخمر، إلا ثوبي لأحببت أن أستره عليه .

۱۸۹۳۲ – أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مطرح عن الحسن قال : قال عمر  $[(e^{(a)})^{(a)}]$  السارق ولا تروعه  $(e^{(a)})^{(a)}$  ، يقول : انفوه  $(e^{(a)})^{(a)}$  صح به ، ولا ترصده .

المجملا - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن واسع (١) عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال النبي عليه المن عن الآخرة ، ومن نفَّس عن (١) مسلم من ستر على مسلم ستر الله عليه في الآخرة ، والله في عون المسلم ما كربة نفَّس الله عنه كربة في (٨) الآخرة ، والله في عون المسلم ما كان في عون أخيه (١).

<sup>(</sup>١) كذا في المرادية ووص » ولعل الصواب «أخذ سارق عيبته » .

<sup>(</sup>٢) علق « هلى » كلا الأثرين ٨: ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٣) استدركته من المرادية

<sup>(</sup>٤) كذا في المرادية وفي « ص » « ولا تراعه » .

 <sup>(</sup>٥) غير واضح في الأصلين، يحتمل أيضاً «الفوه، ابعده».

<sup>(</sup>٦) كذا في المرادية وهو الصواب، وهو من رجال التهذيب، وفي ١ ص » المحمد بن وكيع » خطأ .

<sup>(</sup>٧) كذا في المرَّادية ، وفي ﴿ صَ ﴾ ﴿ على ﴾ .

<sup>(</sup>A) كذا في المرادية ، وفي وص » و من » .

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم والترمذي ٣: ١٧٤ و٧: ٣١٩ .

البي الماهيل (١) بن معمر عن سهيل (١) بن البي صالح عن أبيه عن أبي هريرة \_ قال : لا أدري أرفعه أم لا \_ قال : من ستر على مسلم ستره الله .

موسى عن من حدَّثه عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي عَلَيْ أنه خرج من المدينة إلى عقبة بن عامر وهو أمير على مصر (٢)، يسأله عن حديث سمعاه (٣) من رسول الله عَلَيْ جميعاً ، فسأله عنه ، فقال عقبة : سمعت رسول الله عَلَيْ يقول : من ستر أخاه في قاحشة رآها عليه ، ستره الله في الدنيا والآخرة ، قال سليمان : ودُعي عثمان في ولايته إلى قوم على أمر قبيح ، فراح إليهم ، فلم يصادفهم ، ورأى أمرًا قبيحاً ، فحمد الله إذ لم يصادفهم ، وأعتق رقبة .

المنكدر المنكدر المنافع عن ابن جريج عن ابن المنكدر عن أبي أيوب ، وعن مسلمة بن مخلد ، أنَّ النبي وَلِيَّ قال : من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة ، ومن نجَّى مكروباً فكَّ الله عنه كُربة من كُرَب يوم القيامة ، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته .

قال ابن جريج: وركب أبو أيوب إلى عقبة بن عامر بمصر، فقال: إني سائلك عن أمر لم يبق من حضره إلا أنا وأنت ، كيف سمعت

<sup>(</sup>١) كذا في المرادية ، وفي «ص » «إسماعيل » خطأ .

<sup>(</sup>٢) لم يكن عقبة أميراً على مصر، بل أمير مصر مسلمة بن مخلد، راجع مسند الحميدي . ١ : ١٨٩ .

<sup>(</sup>٣) هو الصواب عندي، وفي « ص » « سمعه » وفي المرادية « سمعناه » .

رسول الله عَلَيْكَ يقول: من ستر مؤمناً في الدنيا على عورة ستره الله يوم القيامة ، فرجع إلى المدينة وما حلَّ رحله ، يحدّث (١) بهذا الحديث أبو سعيد (٢) عطاء (٣) .

المجمرة الخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج والمثنى قالا: أخبرنا عمرو بن شعيب قال: قال رشول الله عليه الله المعني من حد فقد وجب (١)

المجملا من المناس عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أنَّ الناس قالوا لصفوان بن أمية بن خلف بعد الفتح : لا دين لمن لا هجرة له ، فجاء النبي عَلِيليًّ مهاجرًا ، فقال النبي عَلِيليًّ : لترجعنَّ أبا وهب! إلى أباطح (٥) مكة ، قال : هذا سارق سرق خميصة لي ، فقال النبي عَلِيليًّ : اقطعوا يده ، قال : هي له يا رسول الله ! قال : فهلًا قبل أن تأتيني به ، فأما إذا جئتني به فلا ، فقطعت يده ،

<sup>(</sup>١) أو «فحدث » .

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي الأصول « أبو سعد » وأبو سعيد هو الأعمى، صرح به ابن جريج عند الحميدي، وهذا الحديث هو الذي عناه الترمذي بقوله: وفي الباب عن عقبة بن عامر لا الذي توهمه المباركفوري، فهو الذي يوافق لفظه لفظ حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح: أخرجه أحمد بسند منقطع، ويعني بالسند المنقطع «قال ابن جريج: ركب أبو أيوب» وقد أخرج الحديث الحميدي في مسنده عن ابن عيينة عن ابن جريج قال: سمحت أبا سعيد الأعمى يحدث عطاء قال: خرج أبو أيوب ١٨٩:١مو وهذا سند متصل، ولعل الحافظ ذهل عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه «د» من طريق ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً، وأخرجه «هق» من جهة «د» ٨: ٣٣١. (٥) . كذا في المرادية إلا أن فيه « إلى أبا لطح » خطأ ، وفي «ص » « إلى أبا صالح » خطأ .

ورجع صفوان إلى مكة .

الله عبد الله بن أبي طلحة أنَّ رجلاً جاء النبي عَلَيْ فقال: يا رسول الله! عبد الله بن أبي طلحة أنَّ رجلاً جاء النبي عَلِيْ فقال: يا رسول الله! إني أصبتُ حدًّا فأقمهُ عليَّ، فلم يسأله النبي عَلِي عنه، وأقيمت المصلاة، فقام النبي عَلِي فصلى ، وذلك الرجل معه ، فلما انصرف النبي عَلِي فقال أدركه الرجل فقال : يا رسول الله أنا صاحب الحد فأقمه علي ، فقال له النبي عَلِي ، فقال له النبي عَلِي ، قال : بلى ، قال : فاذهب فإنه قد غفر لك (٢) .

١٨٩٤١ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن الشعبي

<sup>(</sup>١) مكذا في المرادية ، وفي «ض » «بيميني » .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الشيخان من طريق همام عن إسحاق بن عبد الله .

قال: أشرف ابن مسعود على داره بالكوفة فإذا هي قد غصّت بالناس، فقال : من جاء يستفتينا فليجلس نفتيه إن شاء الله ، ومن جاء يخاصم فليقعد حتى نقضي بينه وبين خصمه إن شاء الله ، ومن جاء يريد أن يطلعنا على عورة قد سترها الله عليه فليستتر بستر الله ، وليَقبل عافية الله ، وليُسرر توبته إلى الذي يملك مغفرتها ، فإنا لا نملك مغفرتها ، فإنا لا نملك مغفرتها ، ولكنّا نقيم عليه حدّها ، ونمسك عليه بعارها .

## باب التجسس

المجالا - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن عمر بن الخطاب خرج ليلة يحرس رُفْقَةً نزلت بناحية المدينة ، حتى إذا كان في بعض الليل مرّ ببيت فيه ناس - قال : حسبت أنه قال : - يشربون ، فثار بهم : أفسقاً أفسقاً ؟ فقال بعضهم : بلى ! أفسقاً أفسقاً ؟ فقال بعضهم . بلى ! أفسقاً أفسقاً ؟ قد نهاك الله عن هذا ، فرجع عمر وتركهم .

ابن زرارة بن عبد الرحمٰن عن المسور بن مخرمة عن عبد الرحمٰن ابن زرارة بن عبد الرحمٰن عن المسور بن مخرمة عن عبد الرحمٰن ابن عوف أنه حرس ليلة مع عمر بن الخطاب ، فبينا هم يمشون شب لهم سراج في بيت ، فانطلقوا يؤمّونه ، حتى إذا دنوا منه ، إذا باب مُجاف على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة ولَغَط ، فقال عمر وأخذ بيد عبد الرحمٰن : أيدري بيت من هذا ؟ قال : قلت : لا ، قال : هو ربيعة بن أمية بن خلف ، وهم الآن شرب ، فما ترى ؟

قال عبد الرحمٰن : أرى قد أتينا ما نهانا الله عنه ، نهانا الله فقال : ﴿ وَلا تَجَسَّمُوا ﴾ (١) فقد تجسَّنا ، فانصرف عنهم عمر وتركهم (٢) .

المجرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن عمر حُدّث أنَّ أبا محجن الثقفي يشرب الخمر في بيته هو وأصحاب له (٣) ، فانطلق عمر حتى دخل عليه ، فإذا ليس عنده إلا رجل ، فقال أبو محجن : يا أمير المؤمنين ! إنَّ هذا لا يحلُّ لك ، قد نهى الله عن التجسّس ، فقال عمر : ما يقول هذا ؟ فقال له زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن الأرقم : صدق يا أمير المؤمنين ! هذا من التجسس، قال : فخرج عمر وتركه .

الأعمش عن الأعمش عن ابن عيينة عن الأعمش عن الأعمش عن الأعمش عن الله بن وهب قال : قيل لابن مسعود : هلك الوليد بن عقبة ، تقطر للعبت خمرًا ، قال : قد نهينا عن التجسّس ، فإن يظهر لنا نُقِم عليه (٤)

العقيلي عن أبي الرضا قال : رفع إلى علي رجل فقيل : أخبرني بديل العقيلي عن أبي الرضا قال : رفع إلى علي رجل فقيل : سرق ، فقال له : كيف سرقت ؟ فأخبره بأمر لم يَرَ عليه فيه قطعاً ، فضربه أسواطاً ، وخلّى سبيله .

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية: ١٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه «هق» من طريق المصنف ٨: ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٣) كذا في المرادية وسقطت من « ص » كلمة « له » .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه «هق» من طريق يعلى بن عبيد عن الأعمش ٨: ٣٣٤.

## باب في كم تقطع يد السارق

۱۸۹٤۷ - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : كان عطاءً يقول : لا تقطع يد السارق فيما دون عشرة دراهم .

١٨٩٤٨ - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : تقطع اليد في عشرة دراهم .

١٨٩٤٩ - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن شعيب في حديث اللقطة قال فيه : وثمن المجنِّ عشرة دراهم .

الرحمٰن بن عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمٰن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمٰن عن ابن مسعود قال : كان لا تقطع اليد إلا في دينار ، أو عشرة دراهم .

الموه المراق عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن المنبى عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب قال : قال النبي عَلَيْكُم : إذا سرق السارق ما يبلغ ثمن المجنِّ عشرة دراهم .

۱۸۹۵۲ – أخبرنا عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم ابن عتيبة عن يحيى بن الجزار عن علي قال : لا يقطع في أقل من دينار ، أو عشرة دراهم .

۱۸۹۵۳ – أخبرنا عبد الرزاق عن يحيى بن يزيد وغيره عن الثوري عن عطية بن عبد الرحمٰن عن القاسم بن عبد الرحمٰن قال : أَيَ عمر بن الخطاب برجل سرق ثوباً ، فقال لعثمان : قوّمه ،

فقوَّمه ثمانية دراهم ، فلم يقطعه .

١٨٩٥٤ - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود قال : لا تقطع اليد إلا في تُرس أو حَجَفة ، قال : سأَلت إبراهيم : ما قيمتها ؟ قال : دينار .

معمر عن حماد عن إبراهيم الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم قال : تقطع يد السارق في دينار أو قيمته .

١٨٩٥٦ - أخبرنا عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : ثمن المجنِّ الذي يقطع فيه دينار (١) .

۱۸۹۵۷ ـ قال : وأخبرنا داود بن الحصين عن ابن المسيب مثله(۲) .

۱۸۹۵۸ ـ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : كان مروان يحدّث أنَّ النبي عَلِي قطع يد رجل في مجنّ .

والمجن : الترس .

١٨٩٥٩ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني هشام

<sup>(</sup>۱) وروى محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال : كان ثمن المجن في عهد رسول الله عليه عليه عشرة دراهم ( « هتى » ١٠ ٢٥٧) فهذا مؤيد رواية عكرمة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عيسى بن أبان في «كتاب الحجج» عن موسى بن داود عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيّب قال: مضت السنة أن لا تقطع يد السارق إلا في دينار أو عشرة دراهم، كذا في الحوهر النقى ٨: ٢٥٨.

ابن عروة قال: أخبرنا عروة أنَّ سارقاً لم يُقطع في عهد النبي عَلَيْكُ في أُدنى [ من ] (١) مجنّ ، حجفة أو ترس ، وكلُّ واحد (١) منها يومثذ ذو (٣) ثمن ، وأنَّ السارق لم يكن يُقطع في عهد رسول الله عَلَيْكُمْ في الشافه (١) الشيء التافه (١) .

الم ۱۸۹۲۱ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عمرة (٥) عن عامة الله عن عائشة أن النبي ملك قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا .

١٨٩٦٢ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني أنَّ عمر بن الخطاب قال: إذا أخذ السارق ما يساوي ربع دينار قطع .

١٨٩٦٣ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر أنَّ عمر بن عبد العزيز كتب : أن تُقطع بد السارق في ربع دينار .

١٨٩٦٤ - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت : تُقطع يد السارق في ربع دينار .

<sup>(</sup>١) استدركتها من المرادية .

<sup>(</sup>٢) كذا في المرادية وقي « ص » « وكان واحد » . .

 <sup>(</sup>٣) في المرادية «وكل واحد منها ذو ثمن » وفي « ص » « وكان واحد منها يومئذ أثمن » وفي «هتي » «كل واحد منهما » وهو الإظهر .

 <sup>(4)</sup> أخرجه «هق» من طريق عهدة عن هشام أتم مما هنا ٨: ٢٥٦ وأخرجه أيضاً
 من طريق جرير ووكيع وابن إدريس عن هشام ٢٥٦:٨

 <sup>(</sup>٥) كذا في «ص» وفي المرادية «عن عروة» وعن كليهما رواه الزهري ،
 وقد رواه «هق»من طريق المصنف بهذا الإسناد عن غمرة عن عائشة مرفوعاً ٨: ٧٥٤ .

١٨٩٦٥ ـ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سليمان ابن يسار قال: لا تقطع الخَمْس إلا في الخمس الدنانير(١).

١٨٩٦٦ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن الحسن مثل قول قتادة .

١٨٩٦٧ - أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنَّ النبيِّ عُرِيًّ قطع يد سارق في مجنّ ثمنه ثلاثة دراهم<sup>(۲)</sup> .

١٨٩٦٨ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنَّ النبي عَيْكُ قطع في مجنَّ ثمنه ثلاثة دراهم .

١٨٩٦٩ - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب السختياني، وأيوب بن موسى ، وإسماعيل بن أمية ، عن نافع عن ابن عمر عن النبى عَلَيْ مثله (٣)

١٨٩٧٠ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قطع أبو بكر في مجنّ ما يساوي، أو ما يسرّني أنه لى<sup>(١)</sup> بثلاثة دراهم<sup>(٥)</sup> .

<sup>(</sup>١) وفي المرادية «في الحمسة دنانير ».

<sup>(</sup>٢) حديث ابن عمر أخرجه الشيخان .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من طريق المصنف عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية، ورواه مسلم من طريق غيره عن سفيان عن أيوب، وإسماعيل، وعبيد الله، وموسى بن عقبة .

<sup>(</sup>٤) غير مستبين في الأصول .

<sup>(</sup>٥) أخرجه «هق » من طريق الأنصاري وابن عيينة عن حميد الطويل ٨; ٢٥٩.

الم ۱۸۹۷ - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري : وأخبرني شعبة عن قتادة عن أنس قال : خمسة (١) دراهم .

۱۸۹۷۲ – أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أنَّ سارقاً سرق أترنجة ثمنها ثلاثة دراهم ، فقطع عثمان يده .

قال : والأترنجة : خرزة من ذهب تكون في عنق الصبي .

١٨٩٧٣ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب مثله .

۱۸۹۷٤ – أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري أو غيره عن نافع عن ابن عمر ، أنَّ شُرَط عثمان كانوا يسرقون السياط ، فبلغ ذلك عثمان ، فقال : أقسم بالله لتتركن هذا ، أو لا أوتى برجل منكم (٢) سرق سوط صاحبه إلا فعلت به وفعلت .

الخبرني عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني جمفر بن محمد عن أبيه أنَّ عليًا قطع في بيضة من حديد .

#### باب سرقة العبد

١٨٩٧٦ – أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أنَّ عبدَين عدوا وهو عامل الطائب على خمار

<sup>(</sup>١) كذا في المرادية وهو الصواب، وفي « ص » « حسبته » .

<sup>(</sup>٢) كذا في المرادية، وفي « ص » « أولا أوتامنكم رجل » .

امرأة ، فسألتهما (١) ، فقالا : حملنا عليه الجوع ، واضطررنا إليه ، قلت : أكانا آبقين ؟ قال : لم أعلم ، قال : فكتبت فيهما إلى ابن عباس ، وإلى عبيد بن عمير ، وعباد بن عبد الله بن الزبير ، فكتب عباد : أن اقطعهما ، وكتب عبيد بن عمير : أن قد أحل الميتة والدم ولحم الخنزير لمن اضطر ، وكتب ابن عباس وقد كنت كتبت إليه بما اعتلا به من الجوع ، فكتب : أن قد أصبت ، لا تقطعهما ، وغرم سادتهما (١) ثمن الخمار ، وإن كان فيهما جلد فاجلدهما ، لئلا يعتل العبد بالجوع .

المورد المراق عن الرزاق عن ابن جريج قال : حدثني عشام بن عروة عن عروة أنَّ يحيى بن عبد الرحمٰن بن حاطب أخبره عن أبيه قال : توفي حاطب وثرك أعبدًا ، منهم من يمنعه من ستة آلاف، يعملون في مال الحاطب يشمران (٣) ، فأرسل إليَّ عمر ذات يوم ظهرًا وهم عنده ، فقال : هؤلاء أعبدك سرقوا ، وقد وجب عليهم ما وجب على السارق ، وانتحروا ناقةً لرجل من مُزَيْنة ، اعترفوا بها ، ومعهم المُزَنِيْ ، فأمر عمر أن تقطع أيديهم ، ثم أرسل وراءه فرده ، شم قال (١) لعبد الرحمٰن (٥) بن حاطب : أما والله لولا أني أظن أنكم

<sup>(</sup>١) في المرادية ﴿ فَسَأَلُمَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) كذا في المرادية، وفي « ص » « وأغرم ساداتهما » .

<sup>(</sup>٣) كذا في المرادية، وفي « ص » « سمواد » .

<sup>(1)</sup> كذا في و ص ، وفي المرادية و فردهم فقال ، .

<sup>(</sup>٥) كذا في المرادية، وفي «ص » « لعبد الله » .

ابيه عن يحيى بن عبد الرحان بن حاطب أنَّ غلمةً لأبيه عبد الرحمن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنَّ غلمةً لأبيه عبد الرحمن ابن حاطب سرقوا بعيرًا فانتحروه ، فوجد عندهم جلده ورأسه ، فرفع أمرهم إلى عمر بن الخطاب ، فأمر بقطعهم ، فمكثوا ساعة ، وما نرى إلا أن قد فرغ من قطعهم ، ثم قال عمر : علي بهم ، ثم قال لعبد الرحمٰن : والله إني لأراك(٢) تستعملهم ثم تُجيعهم وتُسيء قال لعبد الرحمٰن : والله إني لأراك(٢) تستعملهم ثم تُجيعهم وتُسيء البهم ، حتى لو وجدوا ما حرَّم الله عليهم لحل لهم ، ثم قال لصاحب البعير : كم كنت تُعطى لبعيرك ؟ قال : أربع مئة درهم ، قال لعبد الرحمٰن : قُم ، فاغرم لهم ثمان مئة درهم .

۱۸۹۷۹ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أنَّ ابن عمر قطع يد غلام له سرق، وجلد عبدًا له زَني، من غير أن يرفعهما.

الخبرن عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن أبي ربيعة حدّثه،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن وهب في موطئه من طريقين من رواية يحيى بن عبد الرحمن عن أبيه كما في الجوهر ٨: ٢٧٩ وأخرجه « هق » من طريق جعفر بن عون عن هشام عن أبيه عن يحيى وقفه عليه كما وقفه معمر في ما يلي .

<sup>(</sup>٢) كذا في المرادية وفي و ص ، لأني أرأك ، .

وابن سابط الأحول [عن ابن جريج قال:] (١) إِنَّ النبي اللهِ أَيَ بعبد قلم سرق، فقيل: يا رسول الله ! هذا عبد قلد سرق ووجد معه سرقته، وقامت البيّنة عليه ، قال رجل: يا نبي الله ! هذا عبد بني فلان أيتام ليس لهم مال غيره ، فتركه ، ثم أتي به الثانية، [ثم الثالثة] ، ثم الرابعة ، كلّ ذلك يقال له فيه كما قيل في الأولى ، قال : ثم أي به الخامسة ، فقطع يده ، ثم السادسة فقطع رجله ، ثم السابعة فقطع يده ، ثم السادسة فقطع رجله ، ثم السابع ، أعفاه أربعاً ، وعاقبه أربعاً (٢) .

١٨٩٨١ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمد عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر أنَّ أبا بكر قطع يذ عبد سرق .

١٨٩٨٢ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن ربيعة بن أبي عبد الرحمٰن عن بعض أهله أنه حضر أبا بكر قطع يد عبد سرق .

## باب سرقة الآبق

الم ۱۸۹۸۳ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : دخلت على عمر بن عبد العزيز ، فسأَلني أيقطع العبد الآبق إذا سرق ؟ قلت : لم أسمع فيه بشيء ، فقال لي عمر : فإن عثمان ومروان لا يقطعانه ، قال الزهري : فلما استخلف يزيد بن عبد الملك

<sup>(</sup>١) زدته من المرادية.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في مراسيله من طريق المصنف ومن طريقه ( هق ) ٨ : ٢٧٣ .

رفع إليه عبد آبق ، فسألني عنه ، فأخبرته ما أخبرني به عمر ابن عبد العزيز عن عثمان ومروان ، فقال : أسمعت فيه بشيء ؟ فقلت : لا إلا ما أخبرني به عمر ، قال : فوالله لأقطعنه ، قال الزهري : فحججت عامي (۱) ، فلقيت سالم بن عبد الله ، فأخبرني أنَّ غلاماً لعبد الله ابن عمر سرق وهو آبق ، فرفعه ابن عمر إلى سعيد بن العاص وهو على المدينة ، فقال : ليس عليه قطع ، إنك لا تقطع آبقاً ، قال : فذهب به ابن عمر فقطعه ، وقام عليه حتى قطع (۱) .

الم ١٨٩٨٤ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن رزيق صاحب أيلة أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في آبق سرق ، قال : وكنت أسمع أن الآبق لا يُقطع ، قال : فكتب إليَّ عمر : أن الله يقول : ﴿ وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهُمَا ﴾ (٣) فإن سرق سرق سرقة تبلغ ربع دينار وقامت عليه بيِّنة عادلة ، فاقطعه (٤) .

۱۸۹۸۰ – أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن رزيق مثله .

الله بن عمر عن نافع عبد الله بن عمر عن نافع عبد الله بن عمر عن نافع على غلمة لعائشة ، فسرق منهم قال: أبق غلام لابن عمر ، فمر به (٥) على غلمة لعائشة ، فسرق منهم

<sup>(</sup>١) كذا في « ص » وفي المرادية « عامئذ » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ عن نافع ومن طريقه « هق » ٨: ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، الآية: ٣٨ .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مالك عن رزيق ولفظ المصنف أتم . وأخرجه «هق » من طريق
 مالك ٨: ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٥) كذا في « ص » وفي المرادية « فمرّ على غلمة » .

جراباً فيه تمر، وركب حمارًا لهم، فأتي به ابن عمر، فبعث به إلى سعيد بن العاص وهو أمير على المدينة ، فقال : سمعت ألا يُقطع آبقاً (١)، قال : فأرسلت إليه عائشة : إنما غلمتي غلمتك، وإنما جاع ، وركب الحمار يتبلغ عليه ، فلا تقطعه ، فقطعه ابن عمر .

١٨٩٨٧ \_ أخيرنا عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن عموو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس أنّه كان لا يرى على عبد آبق سرق قطعاً .

١٨٩٨٨ - أخبرنا عبد الرزاق عن إبراهيم عن صالح بن كيسان قال : أتي ابن الربير بعبد سارق ، فقطع يده .

## باب القطع في عام سَنَةٍ

١٨٩٨٩ ــ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة قال : جيء إلى مروان برجل سرق شاة ، فإذا إنسان مجهود مضرور ، فقال : ما أرى هذا أخذها إلا من ضرورة ، فلم يقطعه .

١٨٩٩ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال : قال عمر : لا يقطع في عذق (١) ، ولا عام السنة (١) .

١٨٩٩١ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبان أنَّ رجلاً جاءً إلى

<sup>(</sup>١) كلا في و ص ، والظاهر و آبق ، وفي المرادية و فقال سعيد: لا نقطع آبقاً ، .

<sup>(</sup>٢) كذا في المرادية واضحاً، وفي د ص ، غير مجوّد .

 <sup>(</sup>٣) في المرادية وولا في عام السنة » .

عمر بن الخطاب في ناقة نحرت ، فقال له عمر : هل لك في ناقتين بها ، عشاريَّتين (١) مُربِغتين (٢) سمينتين . [ قال : بناقتك ، فإنا لا نقطع في عام السنة .

المربغتان: الموطيتان] (٣)

1۸۹۹۲ – أخبونا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : كان من مضى يجيزون اعتراف العبيد على أنفسهم ، حتى اتهمت القضاة العبيد أنهم إنّما يفعلون ذلك كراهية لساداتهم، وفرارًا منهم ، فاتّهموهم في بعض الذي يشكل(٤)

المجام المجارف عبد الرزاق عن ابن جريج قال : كان عطاء على على على المبد على نفسه .

١٨٩٩٤ - أخبونا عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال : لا يجوز اعتراف العبيد فينا إلا على الحدود .

الحبرني عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني المرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أرياد أنّه سمع ابن شهاب يزعم أن ابن عمر أشار على طارق في عبد اعترف على نفسه ، قال : إذا جاء بالعلامة ، يقول : إذا صدَّق نفسه

<sup>(</sup>١) كذا في المرادية، وفي وص، وعساوس، وانظر هل هو وعَيْسَاوَين ، ؟ والعيس من الإبل: البيض يخالط بياضها شقرة.

 <sup>(</sup>٢) من الإرباغ ( بالموحدة والغين المعجمة ) . أي مخصبتين ، والإ باغ : إرسال
 الإبل على الماء ترده أي وقت شاءت، قاله ابن الأثير .

<sup>(</sup>٣) زاده في المرادية، وظني أنه سقط من و ص ٥.

<sup>(</sup>٤) في المرادية وفي بعض الأمور الذي أشكل ».

فأَقم عليه الحدّ.

قال ابن جريج : وأخبرني عبد الكريم نحوًا من ذلك .

١٨٩٩٦ ـ أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر قال : سألت الشعبي عن عبد اعترف على نفسه بالسرقة ، قال : لا يجوز اعترافه .

۱۸۹۹۷ – أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عيسى وجابر عن الشعبي قال : لا يجوز اعتراف الصغير ولا المملوك في الجراحة (۱) .

المراهيم الخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : ما اعترف العبد به من شيء يقام عليه في جسده ، فإنه لا يحوز يُتَّهم في جسده ، وما اعترف به من شيء يخرجه من مواليه ، فلا يجوز اعترافه .

١٨٩٩٩ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال :
 لا يجوز اعتراف العبد إلا في سرقة أو زنا .

المُشجعي عن أبي مالك الأشجعي عن أبي مالك الأشجعي عن أبي مالك الأشجعي عن أشياخ لهم أنَّ عبدًا لأشجع يقال له أبو جميلة اعترف بالزنا عند علي أربع مرّات ، فأقام عليه الحدّ.

۱۹۰۰۱ ـ أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن رجل
 عن عكرمة مولى ابن عباس قال : قضى عمر بن الخطاب في الجراح .

<sup>(</sup>١) كذا في المرادية ، وفي « ص » « في الحاجة » خطأ .

التي لم يقض فيها النبي عَيْلِكُ . ولا أبو بكر ، فقضى في الموضحة التي في جسد الإِنسان وليست في رأْسه ، أنَّ كلَّ عظم له نذر مسمَّى ففي موضحته نصف عُشر نذره ما كانت ، فإذا كانت الموضحة في اليد فنصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع ، فإذا كانت موضحةً في إصبع ففيها نصف عشر نذر الإصبع، فما كان فوق(١) الأصابع في الكف فنذرها مثل موضحة الذراع والعضد ، وفي الرِّجل مثل ما في اليد، وما كانت من منقولة تنقل عظامها في الذِّراع، أو العضد، أو الساق، أو الفخذ، فهي نصف منقولة الرأس، وقضى في الأنامل في كل أنملة بثلاث قلائص وثلث قلوص ، وقضى في الظفر إذا اعور وفسد بقلوص ، وقضى بالدية على أهل القرى اثنى عشر ألف درهم ، وقال : إني أرى الزمان يختلف ، وأخشى عليكم الحكام بعدي أن يصاب الرجل المسلم فتذهب ديته باطلاً، أو ترفع ديته بغير حقًّ، فتُحمل (٢) على أقوام مسلمين فتجتاحُهم ، فليس على أهل العين زيادة في تغليظ عقل في الشهر الحرام ، ولا في الحرمة ، وعقلُ أهل القرى تغليظٌ كلُّه، لا زيادة فيه على اثني عشر أَلفاً، وقضى في المرأة إِذَا غُلبت على نفسها فافْتُضَّت عُذرتها بثلث ديتها ، ولاحدٌ عليها ، وقضى في المجوس بشمان مئة درهم ، وقال : إنما هو عبد ، ليس من أهل الكتاب، فتكون ديته مثل ديتهم (٢) .

<sup>(</sup>١) كذا في المرادية وفيما تقدم، راجع المجلد التاسعرقم ١٧٣٣٩ .

<sup>(</sup>۲) كذا في المرادية، وفي «ص » «فتحرك».

<sup>(</sup>٣) تقدم في (كتاب العقول ) من المجلد التاسع مفرقاً .

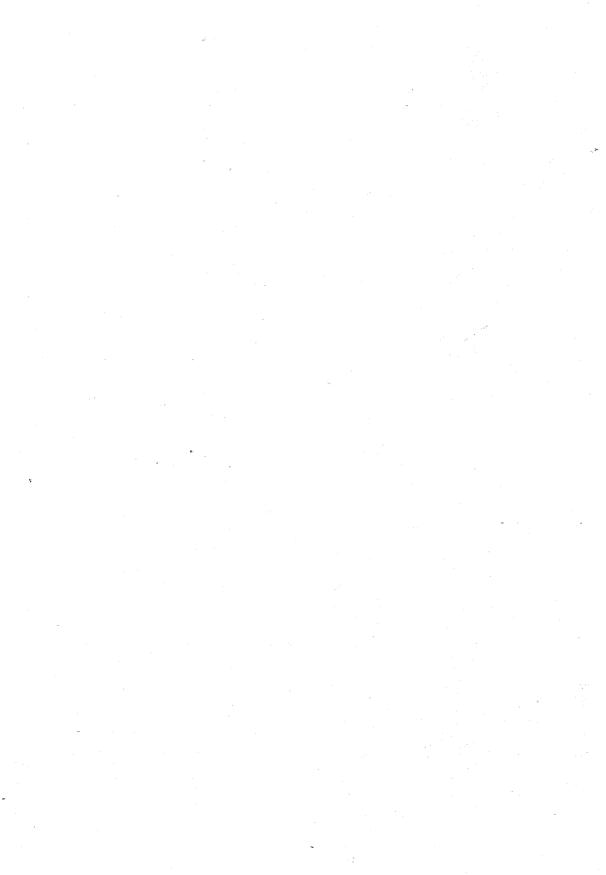

## كتاب الفِرائض (١)

# بسلندارهم الرحيم

وقضى أنَّ الأَح للأَب والأُم أُولى الكلالة بالميراث ، ثم الأَح للأَب أُولى من بني الأَح للأَب والأُم ، فإذا كانوا بنو الأَب والأُم وبنو الأَب بمنزلة واحلة ، فبنو الأَب والأُم أُولى من بني الأَب ، فإذا كان

<sup>(</sup>١) هذا الكتاب معاد ، وقد تقدم في الحامس من الأصل عقيب (كتاب الأيمان والنذور) وقد حذفناه من هناك في المطبوع .

<sup>(</sup>٢) هو إسحاق بن إبراهيم الدبري .

<sup>(</sup>٣) في «ص » « والوالد » .

 <sup>(</sup>٤) كذا في الخامس، وهنا «من كان » ـ

بنو الأب أرفع من بني الأم والأب [بأب] (١)، فبنوا الأب أولى. وإذا (٢) استَوَوا في النسب فبنو الأب والأم أولى من بني الأب .

وقضى أنَّ العمّ للأَّب والأُم أولى من العمّ للأَّب ، وأنَّ العمّ للأَّب والأُم وبنو أولى من بني العمّ للأَّب والأُم ، فإذا كانوا بنو الأَّب والأُم وبنو الأَّب بمنزلة واحدة نسباً واحدًا ، فبنو الأَّب والأُمّ أولى من بني الأَب (٣) ، فإذا استووا في النسب فبنو الأَّب والأُم أولى من بني الأَّب . لا يرث عمّ ولا ابن عمّ مع أُخ وابن أَخ . الأَّخ وابن الأَّخ ما كان منهم أحد أولى بالميراث ما كانوا من العمّ وابن العمّ .

وقضى أنه من كانت له عصبة من المحررين فلهم ميراثهم (٤) على فرائضهم في كتاب الله، ما لم تستوعب فرائضهم ماله كله، ردّ عليهم ما بقي من ميراثه على فرائضهم، حتى يرثوا ماله كله.

وقضى أنَّ الكافر لا يرث المسلم وإنْ لم يكن له وارث غيره ، وأنَّ المسلم لا يرث الكافر ما كان له وارث يرثه أو قرابة به ، فإن لم يكن له وارث يرثه أو قرابة به ورثه المسلم بالإسلام .

وقضى أن كلَّ مال قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية ، وأن ما أدرك الإِسلام ولم يقسم فهو على قسمة الإِسلام (٥٠).

<sup>(</sup>١) الظاهر عندي أنه سقط من هنا، وهو ثابت في الحامس.

<sup>(</sup>٢) في الحامس «فإذا ».

<sup>(</sup>٣) هذا بظاهره مكررهنا وفي الخامس، ولعل في النص سقطا أو تحريفاً، وقد سقط من هنا عقيب هذا « فإذا كانوا بنو الأم أرفع من بني الأب والأم بأب، فبنو الأب(كذا) أولى من بنى الأب والأم »كذا في الخامس.

<sup>(</sup>٤) كذا في الحامس، وهنا « ميراثه » خطأ .

<sup>(</sup>٥) المجلد الخامس من الأصل ( الورقة : ٥٢ ) .

الحارث عن علي قال : شهدت رسول الله عَلَيْ يقضي بالدين قبل الحارث عن علي قال : شهدت رسول الله عَلَيْ يقضي بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ (١) وأَنَّ أعيان بني الأُم يتوارثون دون بني العلات ، الإخوة للأب والأم دون الإخوة للأم (١)

ابيه المراق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه الله عليه الله على كتاب الله ، فما تركتِ الفرائضُ فلأولى رجل ذكر (٣)

ابن الفضل عن وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود (٤) الثقفي ، قال : النفضل عن وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود (٤) الثقفي ، قال : قضى عمر بن الخطاب في امرأة توفيّت ، وتركت زوجها ، وأمها ، وإخوتها لأمها ، وإخوتها لأبيها وأمها ، فأشرك عمر بين الإخوة للأم والإخوة للأب والأم في الثلث ، فقال له رجل : إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا ، فقال عمر : تلك على ما قضينا يومئذ ، وهذه على

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه «ت» عن ابن أبي عمر عن ابن عيينة، وعن بندار عن يزيد بن هارون عن الثوري ٣: ١٧٩ و ١٩٠ وأخرجه ابن ماجه أيضاً .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه «ت » من طريق المصنف ومن حديث وهيب عن ابن طاوس٣ : ١٨٠
 وأخرجه الشيخان أيضاً .

<sup>(</sup>٤) كذا في « ص » ورواه « هق » من طريق إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى عن عبد الرزاق فقالا: عن مسعود بن الحكم،وراجعما علقته على سنن سعيد بن منصور .

ما قضينا (١)

١٩٠٠٩ \_ أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري الله عمر بن الخطاب قال : إذا لم يبق إلا الثلث بين الإخوة من الأب والأم ، وبين الإخوة من الأم ، فهم فيه شركاء ، للذكر مثل حظ الأنثى (٣).

١٩٠٠٧ \_ أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قالا: في الثلث الذي يكون للإخوة من الأم هم فيه سواء، الذكر والأنشى (٣) ، قال معمر : والناس غليه .

19.00 - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنّه كان يقول في امرأة توفّيت وتركت زوجها ، وأمها ، وإخوتها من أمها وأبيها : لأمها السلس ، ولزوجها الشطر ، والثلث بين الإخوة من الأم والأخت من الأب والأم .

وأن عمر بن الخطاب كان يقول : ألقوا أباها في الربح ، أمَّا الأُخت للأَّب والأُم فإنها لا ترث به (٤) ، وإنما ورثت مع الإخوة من أجل أنها ابنة أمهم ، قال : فإن كان مع الإخوة للأُم أُخت لأَب فلا

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور (الوقة: ٧) عن ابن عيينة عن معمر، وأخرجه « هق » من طريق ابن المبارك وابن ثور عن معمر أيضاً ٦: ٧٥٥، وانظر هناك ما ذكره من الإختلاف في الحكم بن مسعود .

<sup>(</sup>٢) الكنز ٢، رقم: ١٧٥ وفيه أيضاً «مثل حظ الأنثيين » كما هنا، والصواب «مثل حظ الأنثى» كما في الحامس من الأصل، ويدل عليه ما يليه، وما في «هق» عن عمر وعبد الله من قولهما: «ذكرهم وأنثاهم فيه سواه » ٢: ٢٥٦.

 <sup>(</sup>٣) وهو قول عمر وعبد الله كما مر آنفاً.

<sup>(</sup>٤) كلمة «به» ليست في الخامس من الأصل.

شيء لها ، قلت : فكيف يقتسمون الثلث ؟ قال : كان ابن عباس بقول : لا أَجد إلا ﴿ لِللَّهُ كُرِ مِثْلَ حَظِّ الأَنْثَيَيْنِ (١) ﴾(٢) ، قال ابن طاووس ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ ﴾(٢) .

19.09 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر، وعبد الله، وزيد، يقولون في امرأة تركت زوجها ، وأمها ، وإخوتها لأمها ، وإخوتها لأمها ، قالوا : لم يزدهم أبوهم إلا قرباً (٣) .

الحارث عن على أنَّه كان لا يورَّث الإِخوة للأَّب والأُم مع هذه الفريضة شيئاً (٤).

ا ۱۹۰۱۱ - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان التيمي عن أبي مجلز قال : كان على لا يشركهم ، وكان عثمان يشركهم في أبي مجلز قال : كان على لا يشركهم

ابن خالد عن مسروق في بنتين وبني ابن ذكورًا وإناثاً ، قال مسروق :

<sup>(</sup>١) كذا في وص ، هنا، وفي الخامس ومثل حظ الأنثى ، . .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١١ .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي عن الفرياني عن النوري ص ٣٨٧ و «هنى » من طريق يزيد
 ابن هارون عن الثوري، ومن حديث ابن سالم عن الشعبي أيضاً ٣: ٢٥٦ .

<sup>(2)</sup> أخرج « هن » معناه من طريق يزيد عن الثوري ٢: ٧٥٧ والدارمي عن القريابي عنه ص ٣٨٧ .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الدارمي عن الفرياني عن الثوري و « هق » عن يزيد بن هارون عن التيمي ( كذا) .

كانت عائشة تشرك بينهم ، ثم قال : وكان ابن مسعود يقول : للذكران دون الإناث ، والأُخوات بمنزلة البنات(١٠) .

الأعمش الأعمش المراهيم عن علقمة قال : أخبرنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : قَدِم مسروق من المدينة ، فقال له علقمة : هل كان أحد من أصحابك أثبت عندك من عبد الله في هذا ? وكان عبد الله لا يشرك بينهم ، قال : لا ، ولكني لقيت زيد بن ثابت وأهل المدينة [ وهم] (٢) يشركون بينهم (٣).

البيرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر والثوري عن أبي قلابة (أ) أنَّ رجلاً توُفِّي وترك امرأته وأبويه ، في خلافة عثمان ، فجعلها عثمان من أربعة أسهم ، أعطى امرأته سهما ، وأمّه ثلث الفضل ( $^{0}$ ) ، وأباه ما بقى ( $^{7}$ ) .

١٩٠١٥ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن منصور

<sup>(</sup>١) أخرجه «هق » من طريق يزيد بن هارون عن الثوري ٦: ٢٣٠ وأخرجه الدارمي عن الفرياني عنه ص ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٢) زدته من الحامس .

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد عن أبي معاوية عن الأعمش، وهو والدارمي من حديث الأعمش عن مسلم عن مسروق أيضاً، وأخرجه (هق) من طريق ابن مهدي عن الثوري؟: ٢٣٠.

 <sup>(</sup>٤) كذا في الحامس من الأصل أيضاً، ولعله سقط بعده «عن أبي المهلب» وسيأتي
 على الصواب .

<sup>(</sup>٥) أي الباقي .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارمي من طريق شعبة وحماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب ص ٣٨٦. وأخرجه «هق» من طريق شعبة والثوري عن أيوب كذلك. وأخرجه سعيد عن هشيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عثمان (الورقة: ٤) .

والأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: كان عمر إذا سلك طريقاً فتبعناه فيه وجدناه سهلاً ، قضى في امرأة وأبوين ، فجعلها من أربعة ، لامرأته الربع ، وللأم ثلث ما بقي ، وللأب الفضل(١).

19.۱٦ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ومعمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أنَّ عثمان قضى بمثل قول عمر .

۱۹۰۱۷ – أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عيسى عن الشعبي عن الشعبي عن زيد بن ثابت مثل ذلك (٢٠)

المبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أبي عبد الله ( $^{(7)}$  عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال : خالف ابن عباس عبد الله في زوج وأبوين ، فجعل النصف للزوج ، وللأم الثلث من رأس المال ، وللأب ما بقي ( $^{(2)}$ ).

السيب الله عن عبد الله قال : ما كان الله ليراني أن أُفضًل أُمَّا على أب (٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي عن الفريابي عن الثوري عن الأعمش ومنصور. وسعيد عن ابن عيينة عن منصور، وعن هشيم وأبي معاوية عن الأعمش. و«هق» من طريق شعبة عن منصور والأعمش، ومن طريق وكيع عن الأعمش ٦: ٢٢٨ وسعيد (الورقة: ٤) وأخرجه الدارمي من طريق شريك عن الأعمش أيضاً.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الدارمي عن الفريابي عن الثوري كذلك . وأخرجه « هق » من حديث ان المسيّب عن زيد ۲ . ۲۲۸ .

<sup>(</sup>٣) هو إدريس بن يزيد الأودي، تدل عليه رواية الدارمي .

<sup>(</sup>٤). أخرجه «هق» من طريق قبيصة عن الثوري. وأخرجه الدارمي من طريق إدريس عن أبيه عن الفضيل »). إدريس عن أبيه عن الفضيل »). (٥) أخرجه الدارمي عن الفريابي عن الثوري.

عبد الرحمٰن بن عبد الله الأصبهاني عن عكرمة قال: أخبرنا الثوري عن عبد الرحمٰن بن عبد الله الأصبهاني عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي ، وللأب الفضل ، فقال ابن عباس : أني كتاب الله وجدته أم رأي تراه ؟ قال : بل رأي أراه ، لا أرى أن أفضًل أمّا على أب ، وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال (۱) .

19.71 \_ أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب عن زيد بن ثابت في زوج وأبوين ، للزوج النصف ، وللأَّم ثلث ما بقي ، وللأَّب الفضل<sup>(۲)</sup> .

ابن عبد الله قال : سمعت ابن عباس يقول : أحصى الله رمل عالج الله ولم يُحص هذا ، ما بال في مال (٣) ثلثان ونصف ، يعني أن الفريضة لا تعول (٤) .

ابن عبد الرحمٰن قال : جاء ابن عباس مرة رجل فقال : رجل ابن عباس مرة رجل فقال : رجل

<sup>(</sup>١) أخرجه « هق» من طريق بزيد بن هارون عن الثوري ٦: ٢٢٨ .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي عن أبي نعيم عن هشام عن قتادة، وأخرجه « هق » من حديث
يزيد الرشك عن سعيد وفيه وإمرأة» بدل «زوج».

<sup>(</sup>٣) كذا في د ص ١ .

 <sup>(</sup>٤) أخرج سعيد من طريق ابن إسحاق عن الزهري معناه (الورقة : ٥) وكذا وهق، و لفظه: و ترون الذي أحصى رمل عالج لم يحص في مال نصفا ونصفاً وثلثاً ، ولفظ سعيد: و أترون الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفا وثلثاً وربعاً ؟ » .

تُوفِّي وترك بنته ، وأخته لأبيه وأمه ، فقال ابن عباس : لابنته النصف ، وليس لأخته شيء ، ما بقي هو لعصبته ، فقال له الرجل : إن عمر قد قضى بغير ذلك ، قد جعل للأخت النصف ، وللبنت النصف ، فقال ابن عباس : أنتم أعلم أم الله ؟[قال معمر : فلم أدر ما قوله : أنتم أعلم أم الله ] [قال معمر : فلك قوله : أنتم أعلم أم الله] (١) حتى لقيت ابن طاووس ، فذكرت ذلك له ، فقال ابن طاووس : أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول : قال له ، فقال ابن طاووس : أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول : قال الله تعالى : ﴿ إِنِ امْرُو هَلَكَ لَيْسَ لَهُ ولَدُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ كُولًا كُولًا النصف وإن كان له ولد (١) .

19.7٤ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس قال : أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول : لوددت أني وهؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين<sup>(3)</sup>

الشعثاء عن الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل قضى باليمن في بنت وأخت ، فجعل للبنت النصف ، وللأُخت النصف (٥)

<sup>(</sup>١) زيد من الخامس من الأصل، وقد سقط من هنا .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه «هق » من طريق المصنف ٦: ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٤) أخرج سعيد نحوه من حديث عطاء عن إن عباس (الورقة: ٥) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه سعيد بن منصور من طريق الأحوص عن أشعث، وما بعده من طريق الثوري عن أبوب عن ابن سير بن عن الأسود (الورقة: ٧/٥) وأخرجه الدارمي عن القريابي عن الثوري .

النصف (١) المجرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أنَّ معاذًا قضى باليمن في بنت وأخت، فجعل للبنت النصف، وللأُخت النصف (١)

المجروب عن ابن طاووس عن ابن طاووس عن ابن طاووس عن ابن طاووس عن ابن عباس يقول في السدس الذي حجبه الإخوة للأم : هو للإخوة ، قال : لا يكون للأب ، إنما تقبضه الأم ليكون للإخوة .

قال ابن طاووس : وبلغني أنَّ النبي عَلَيْ أَعطاهم السدس ، قال : فلقيت بعض ولد ذلك الرجل الذي أُعطي إخوته السدس، فقال: بلغنا أنها كانت وصية لهم .

١٩٠٢٨ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إنما يأُخذه الأَب، لأَنه يؤخذ بالنفقة عليهم، ولا تؤخذ الأُم به .

ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال : أخبرنا ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال : كان ابن عباس يقول : السدس الذي حجزته (٢) الأُم للإِخوة ، قلت : فالإِخوة من الأُم ؟ قال : ما إِخالهم إلا إِيَّاهم (٣) ، قلت : أمثلهم الإِخوة من الأَب ، ومن الأَب والأُم ؟ قال : فَمَه ! وقد كنت سمعت من بعض أشياخنا عن ابن عباس ذلك .

١٩٠٣٠ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني

<sup>(</sup>١) سيعيد المصنف هذا الأثر في آخر الباب.

<sup>(</sup>٢) كذا في الخامس ، وهنا «حجز له» .

<sup>(</sup>٣) في « ص» هنا « اماهم » وفي الخامس نحوه .

عطاءً أنَّ ابن عباس كان يقول : الميراث للولد، فانتزع الله تعالى منه للزوج والوالد .

المبعود أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أبي قيس عن هزيل (١) بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود أنَّ رسول الله الله قضى في رجل ترك ابنته (٢) ، وابنة ابنه ، وأُخته ، فجعل للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأُخت (٣) .

المعديث الأول<sup>(1)</sup> عبد الرزاق ، وقال الثوري عن أبي قيس عن هزيل (۱) قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي ، فسألهما عنها ، فقالا: للبنت النصف ، وللأخت النصف ، وليس لبنت الابن شيء ، وإيت ابن مسعود فإنه سيتابعنا ، قال : فجاء الرجل إلى عبد الله فأخبره بما قالا ، قال : ضللت إذًا وما أنا مسن المهتدين ، ولكن سأقضي فيها بقضاء رسول الله عيالية ، ثم ذكر مثل الحديث الأول<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) في المجلدين بالذال المعجَّمة، والصواب بالزاي كما في التهذيب .

<sup>(</sup>٢) كذا في الخامس من الأصل وهو الصواب، وهنا « امرأته» .

<sup>(</sup>٣) في الحامس من الأصل « للأخت » أخرجه سعيد عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن أبي ليلى عن أبي ليلى عن أبي الله عن أبي الله عن أبي الله الورقة: ٥ / ٢) .

<sup>(</sup>٤) ليس فيه ذكر سلمان بن ربيعة عند سعيد، وقد ذكره الدارمي في روايته عن الفريابي عن الثوري ص ٣٨٧ .

الأعمش المجربا عبد الرزاق عن الثوري قال : أخبرني الأعمش وأبو سَهْل عن الشعبي قال : إذا كان بنات ، وبنات ابن ، وابن ابن ، نظر ، فإن كانت المقاسمة أكثر من السدس أعطاهم السدس وإن كان السدس أكثر من المقاسمة ، وكان غيره بشركهن (۱) .

وبلغنا عن ابين عباس أنه كان يقول : الفرائض لا نعيلها عن سنة أسهم ، ذكره عطاء عن ابن عباس<sup>(۱)</sup> .

وبلغنا عن علي أنه أي في امرأة وأبوين وبنات ، فقال للمرأة : أرى ثُمُنك قد صار تُسْعاً (٣) .

۱۹۰۳٤ - أخيرنا عبد الرزاق قال : أخيرنا هشام بن حسان (۱) عن محمد بن سيرين عن شريح في زوج ، وأم ، وأخوات الأب

اخرجه الدارمي عن الفرياني عن الثوري عن أبي سهل ص٣٨٨ لكنه رفعه إلى ابن
 مسعود، وظني أنه سقط من أصلنا .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الدارمي عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ولفظه:
 والفرائض من ستة لا نعيلها ، ص ٤٠٩ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي إسحاق عن علي (الورقة : ٥/ ٢ ) وراجع ما علقته عليه .

<sup>(</sup>٤) كأن الأصل الذي نسخت منه نسخة تركيا التي عندنا صورتها المأخوذة بالتصوير الشمسي كانت أوراقه قد تبعثرت في حين من الأحيان ، فاضطرب ترتيبها ، ووضع بعضها في غير موضعه اللائتي به ، فاختل ترتيب عباراتها طبعاً كم ولم يفطن له ناسخ الأصل المأخوذ منه الصورة فنسخها على الترتيب الموجود عنده ، وقد لقينا جهداً ومشقة في إعادتها إلى ترتيبها الأصلي .

وأم ، وإخوة لأم ، أنه جعلها من عشرة (١) .

١٩٠٣٦ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري قال : لا يرث من النساء إلا ست: ابنة ، وابنة ابن ، وأم ، وامرأة، وجدة ، وأخت . وأدنى العصبة الابن ، ثم ابن الابن ، ثم الأب ، ثم الجد ،

<sup>(</sup>۱) المسألة في الأصل من ستة وتعول إلى عشرة فللزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس سهم، وللأخوات لأب وأم الثلثان أربعة، وللأخوة للأم الثلث سهمان، والمجموع عشرة . والأثر قد أخرجه الدارمي عن الفرياني عن الثوري عن هشام عن ابن سيرين عن شريح، ولكن صورة المسألة هناك مختلفة عما هنا، فإن لفظه: «عن شريح في إمرأة تركت زوجها، وأمها، وأختها لأبيها وأخوتها لأبيها، وإخوتها لأمها، جعلها من ستة، ثم رفعها – أي أعالها – فبلغت عشرة ، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأخت للأب والأم النصف ثلاثة أسهم ، وللأخت من الأب سهم أسلس سهم، وللأخوة من الأم الثلث سهمان، وللأخت من الأب سهم تكملة الثلثين عص ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٢) تفسيره ما رواه وهق » من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: ووأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة ، فقال له زفر : وأيهم قدم وأيهم أخر ؟ فقال: كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة، فتلك التي قدم الله وتلك فريضة الزوج، له النصف، فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه، والمرأة لها الربع، فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه، والأخوات لهن الثلثان، والواحدة لها النصف، فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي، فهولاء الذين أخر الله، فلو أعطي من قدم الله فريضة كاملة ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة » ٢ : ٢٥٣ والأثر أخرجه سعيد عن ابن عبينة عن عمرو بن دينار ولفظه: وقال ابن عباس: لا تعول فريضة » ٢ . ٣٤٠

ثم الأَخ ، ثم ابن الأَخ ، ثم العمُّ ثم ابن العمِّ ، ثم بنو العمِّ ، الأَقرب فالأَقرب ، قال : وجدُّ الجدِّ بمنزلة الجدِّ إذا لم يكن دونه أَب ، بمنزلة ابن الإِبن .

البنته البنته البنته كيف ؟ قال : قلت البن النصف الموس : ترك أباه وأمّه ، وابنته كيف ؟ قال : البنته النصف الآخر السدس اللأب ، والسدس اللأم ، ثم السدس الآخر اللأب ، قلت : فإن ترك أمه ، وابنته ، فلابنته النصف ، ولأمّه الثلث ؟ قال : نعم ! لا يزاد البنت على النصف ، ثم أخبرني عن أبيه أنّه قال : ألحقوا المال بالفرائض ، فما تركت الفرائض من فضل فلاًدنى رجل ذكر ، قلت : قوله : ألحقوا المال بالفرائض التي ذكرت في القرآن ؟ قال : نعم

البن عبريا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت ابن طاووس عن بنت وأخت، فقال : كان أبي يذكر عن ابن عباس عن رجل عن النبي عليه فيها شيئاً ، وكان طاووس لا يرضى بذلك الرجل، قال : كان أبي يُمسك فيها ، فلا يقول فيها شيئاً ، وقد كان يُسأل عنها .

١٩٠٣٩ – أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة قال : أخبرني الضحاك بن قيس : إذ كان بالشام طاعون فكانت القبيلة تموت بأسرها ، حتى ترثها القبيلة الأخرى ، فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب ، فكتب : إذا كان بنو الأب سواء فبنوا الأم أولى ، وإذا كان بنو الأب أقرب بأب

فهم أُولى من بني الأَب والأُم (١) .

ابن سيرين عن الأسود أنَّ معاذًا قضى باليَمَن في ابنة وأُخت ، فجعل النصف، وللأُخت النصف (٢).

#### باب فرض الجد

المعبي عن عاصم عن الشعبي المرزاق عن الشعبي عن عاصم عن الشعبي قال : عمر أول جد وُرّث في الإسلام (٣) .

الماعيل بن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد قال : سمعت الشعبي يقول : خذ من شأن الجد بما اجتمع عليه الناس (١) .

١٩٠٤٣ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أيوب عن

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي من طريق هشام عن ابن سيرين ص ٣٩٦ وسيأتي لفظه، وقد أعاد المصنف هذا الأثر في ( باب ذوو السهام ) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الدارمي من طريق الأشعث وإبراهيم عن الأسود ص ۳۸٦ وأخرجه سعيد من طريق الأشعث، وعن ابن عيينة عن أيوب (الورقة: ٥/ ٢).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي من طريق حسن ( وهو الحسن بن صالح ) وعلي بن مسهر عن
 عاصم ص ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٤) أخرج الدارمي عن سعيد بن المغيرة عن عيسى بن يونس عن إسماعيل قال: « قال عمر: خذ من أمر الجد ما اجتمع الناس عليه » قال أبو محمد (الدارمي) : يعني قول زيد، قلت: فليحرر ما هنا .

ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: سألته عن فريضة فيها جدّ ، فقال: لقد حفظت من عمر بن الخطاب فيها مثة قضية مختلفة ، قال: قلت: عن عمر (١) .

۱۹۰٤٤ - أخبرنا عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن عبيدة مثله (۲)

المعبر عن أيوب عن ابن سيرين المراق عن معبر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر قال : إني قد قضيت في الجد قضيات مختلفة لم  $T^{(n)}$  فيها عن الحق $^{(1)}$  .

الم الم المجدد الرزاق عن معمر عن أبو ب عن ابن سيرين أن عمر قال : أشهدكم أني لم أقضي في الجد قضاء .

المعمر عن أيوب عن نافع قال : عن نافع قال : قال المجمود عن نافع قال : قال ابن عس : أجرأكم على جرائيم جهم أجرأكم على الجدّ (٥) ،

١٩٠٤٨ ــ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني أيوب عن

 <sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي عن يزيد عن أشعث عن ابن سيرين دون قوله: ٥ عن عمر ١
 حس ٣٨٩ وأخرجه ٥ شي ٥ و ٥ متى ٥ وابن سعد أيضاً كما في الكنز ٦ ، رقم : ٣٤٧ قلت: أخرجه ٥ متى ٥ من طريق ابن عون عن ابن سيرين .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه هق ، من طريق يزيد بن هارون عن هشام بن حسان ٣: ٢٤٥ .
 (٣) لم أقصر .

 <sup>(</sup>٤) الكنز ٣ ، رقم : ٢٤١ برمز «عب » فقط. وأخرجه « هق » من طريق أبن
 عون عن أبن سيرين ٣: ٣٤٥ .

<sup>(</sup>ه) روى سعيد عن النبي عليه مرسلاً «أجرأكم على قسم الحد أجرأكم على النار » (الورقة : ١/ ٢) .

سَعْيَدُ بِنَ جَبِيرَ عَنَ رَجَلَ مَنَ مَرَادَ ، قَالَ : سَمَعَتُ عَلَيّاً يَقُولَ ؛ مِنَ سَرَّهَ أَن يَتَقَحَّمَ جَرَائيم جَهِمَ قَلْيَقْضَ بِينَ الْعَدُّ وَالْإِعْرَةُ (١) .

المُعْدَدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

المُورِّة عَلَى الرَّوْلُقَ عَنَ مَعْمَرُ عَنَ الرَّهْرِي وَقَتَادَةً أَنَّ الرَّهْرِي وَقَتَادَةً أَنَّ الْمَ أَبَا بِكُو جَعْلِ الْجَدِّ أَبَا ، قَالَ مَعْمَرُ : وَكَانَ قَتَادَةً بِغْنِي بِهُ ، قَالَ مُعْمَرُ : وَلاَ أَعْلَمُ الرَّهْرِي إِلاَّ أَحْبَرِنِي أَنَّ عَنْمَانَ كَانَ بِجَعْلِ الْجَدِ أَباً (٢٠) ،

اف ۱۹۰۱ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني هشام بن عروة أنَّ عروة حدَّثه عن مروان أنَّ عمر خين طعن استشارهم في النجد ، فقال له عشمان : إن نتَّبع رأيك فإنَّ رأيك رشد ، وإن نتَّبع رأي الشيخ قبلك قشِعْمَ ذو الرأي كان(١) .

ابن عروة عن أبيه أنَّ عمر قال : إني كنت قضيت في الجدَّ قضاء ،

 <sup>(</sup>١) أخرجه سعيد عن سفيان عن أيوب، وعن هشيم عن أبي بشر عن سعيد (الورقة:
 ٦ / ٣) والدارمي عن الفريابي عن الثوري.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه سفيد من طريق ابن أبي مليكة عن ابن الزبير مختصراً (الورقة: ٣/٦) .
 (٣) أخرجه سفيد عن خالد عن ارض عن عطاء أن أبا ركم معجدان ما من عباس كانما

 <sup>(</sup>٣) أخرج سعيد عن خالد عن ليث عن عطاء: أن أبا بكر وعثمان وابن عباس كانوا
 يجعلون الجد أبا (الورقة: ٦)

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارمي مَن طريق وهيب عن هشام بن عروة حص ٣٩٠ .

فإِن شئتم أَن تأُخذوا به فافعلوا ، فقال عثمان : إِن نتَّبع رأْيك فإِنَّ رأْيك فإِنَّ رأْيك وأيك رأْي الشيخ قبلك فنِعْمَ ذو الرأْي كان .

المجرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو عن عطاءِ عن ابن عياسة أنَّه كان يرى الجدَّ أَباً، ويتلو هذه الآية ﴿ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ﴾ (١) (٢)، قال: وقال ابن عباس: لو علمت الجن أنه يكون في الإنس جدُّ ما قالوا: ﴿ تَعَالَىٰ جَدِّ رَبِّنا ﴾ (٣).

الخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريم قال : أخبرنا ابن جريم قال : أخبرني عطاء أنَّ ابن عباس كان يجعل الجد أباً (٤) .

۱۹۰۵ – قال ابن جریج : وأخبرني ابن طاووس عن أبیه عن ابن عباس مثله .

١٩٠٥٦ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه كان يجعل الجدّ أباً (٥) .

البرنا ابن جريج قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عطاءً أنَّ علياً كان يجعل الجد أباً ، فأنكر قولَ عطاء ذلك عن علي بعض أهل العراق<sup>(٦)</sup> .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية: ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بهذا الإسناد سواء (الورقة : ٦) .

<sup>(</sup>٣) سورة الحن، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد من طريق ليث عن عطاء كما تقدم .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارمي من طريق وهيب عن ابن طاوس .

<sup>(</sup>٦) المشهور عن علّي أنه كان يجعله أخاً ويشركه مع الإخوة حتى يكون سادساً، انظر الدارمي ص ٣٩٠. و« هق » ٦ : ٢٤٩ وما يلي هذا الأثر عند المصنف .

١٩٠٥٨ - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عيسي عن الشعبي قال : كان عمر كره الكلام في الجدِّ حتى صار (١) جدا ، فقال له (٢) : كان من رأْيي ورأْي أبي بكر أنَّ الجدّ أولى من الأَخ ، وأنه لا بدَّ من الكلام فيه، فخطب الناس، ثم سألهم هل سمعتم من رسول الله عَلِيْكُ فيه شيئاً ؟ فقام رجل فقال : رأيت رسولَ الله عَلِيْكُ (٣) أعطاه الثلث ، قال : من معه ؟ [قال](؛) : لا أدري ، قال : ثم خطب الناس أيضاً ، فقال رجل : شهدت رسول الله عليه أعطاه السدس ، قال: من معه ؟ قال : لا أدري ، فسأل عنها زيد بن ثابت ، فضرب له مثل شجرة خرجت لها أغصان ، قال : فذكر شيئاً لا أحفظه ، فجعل له الثلث ، قال الثوري : وبلغني أنه قال له : يا أمير المؤمنين! شجرة نبّتت فانشعب منها غصن ، فانشعب من الغصن غصنان ، فما جعل الغصن الأُول أُولى من الغصن الثاني ؟ وقد خرج الغصنان من الغُصن الأول ، قال: ثم سأل عليّاً، فضرب له مثل واد (٥) سال فيه سيل، فجعله أخاً فيما بينه وبين ستة، فأعطاه السدس ، وبلغني عنه أَنَّ علياً حين سأله عمر جعل له سيلاً سال ، وانشعبت منه شعبة ، ثم انشعبت

<sup>(</sup>١) في « ص» « صدر » والظاهر « صار » وكذا في الخامس .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، والصواب عندي حذف «له».

 <sup>(</sup>٣) في « ص » « رأيت الناس عليه أعطاه » والصواب ما في « هق » و هو :
 « فقال : سمعت رسول الله صلاح ذكرت له فريضة فيها ذكر الحد فأعطاه الثلث » علقت هنا هذا، ثم وجدت بعد عام في الحامس من الأصل ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) سقط من «ص» ولا بد منه، ثم وجدته في الحامس.

<sup>(</sup>٥) في « ص » « بواد » والصواب عندي « واد » ثم وجدت في الحامس من الأصل « مثلاً ، واد » .

شَعْبَتَانَ ، فَقَالَ : أُرأَيتَ لَوْ أَن مَاءَ هَذِهِ الشَعْبَةِ الْوَسَطَى يَبِسَ أَكَانَ يَرَجَعُ إِلَى الشَعْبَتِينَ جَمَيَةً ؟ قَالَ الشَعْبَي : فَكَانَ زِيدَ يَجْعَلَهُ أَعَا خَتَى يَبَلِغُ ثَلَاقَةً هَوْ ثَالِتُهُمَ ، فَإِنْ زَادُوا عَلَى ذَلِكَ أَعْظَاهُ الثَّلُثُ ، وَكَانَ [عَلَي ] (١) يَجْعُلُهُ أَعْا مَا بَيْنَةً وَبَيْنَ صَتَّةً هُو سَادَسَهُم ، يَعْطَيَهُ السَّدَسَ ، فَإِنْ زَادُوا عَلَى مَتَّةً هُو سَادَسَهُم ، يَعْطَيْهُ السَّدَسَ ، فَإِنْ زَادُوا عَلَى مَتَّةً أَعْظَاهُ السَّدَسَ ، وَصَارَ مَا بَقِي بَيْنَهُمْ (؟) .

أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معد عن قنادة قال : أخبرنا معد عن قنادة قال : قعا عدو بن الخطاب على بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله ابن عباس ، قسألهم عن الجد ، قفال على : له الثلث على كل حال ، وقال زيد : له الثلث على الإنحوة ، وله السدس من جميع الفريضة ، وقال زيد : له الثلث عنم الإنحوة ، وله السدس من جميع الفريضة ، ويقاسم ما كانت المقاسمة محيراً له ، وقال ابن عباس : هو أب ، قلبس للإنحوة معد ميواث ، وقد قال الله تعالى : ﴿ مِلْهَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِمِم ﴾ (أ) قلبس للإنحوة معد ميواث ، وقد قال الله تعالى : ﴿ مِلْهَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِمِم ﴾ (أ) وبيند آباء ، قال : فأخذ عمر بقول زيد .

١٩٠٩٠ - أخبرتا عَبد الرزاق قال : أخبرنا معتر عن الزهري
 قال : إفتنا هذه قرائض عتر ، ولكن زيدًا أثارها بعده ، وقشت عنه (٥) .

المَّارُمُونِ عَبْدُونَا عَبْدُ الْوَرَاقَ عَنْ مَعْمَرُ عَنَ الرَّهُويِ قَالَ : كَانَ عَبْرُ هُمَا ، ويَجْعَل عَمْرُ بَنَ التَّحْطَابُ يَشْرُكُ بَيْنَ الْجَدُّ وَالْأَحْ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا ، ويَجْعَلْ

<sup>(</sup>١) سَنَقُطُ مَنَ وَضَى ﴾ وَهُوَ ثَابِتَ فِي وَهُلَى ﴾ ثم وَجَدَتُهُ فِي الْخَامَسَ مَنَ الْأَصَلَ .

<sup>(</sup>٧) أَخْوَجُهُ وَهُيْ ﴾ مَنْ طَوْيِقَ أَبْنَ الْمِبَارِكُ عَنْ الْتُورِي ٦ : ٧٤٧ .

<sup>(</sup>٣) تشورة الحج، الآية: ٧٨ .

<sup>﴿</sup> وَ أَنْ الْكَنْزُ كَمَا حَقْقَتُ } وَالْصَوَاتِ وَقَشْتُ } ثُمْ وَجَدَتُ فِي الْكَنْزُ كَمَا حَقَقَتَ، ﴿ وَكُمْ إِنَّ كُولُونُ مِنْ الْكَنْزُ كَمَا حَقَقَتَ، ﴿ وَكُمْ إِنَّ كُولُونُ مِنْ الْكَنْزُ كَمَا حَقَقَتَ، ﴿ وَكُمْ إِنَّ كُولُونُ مِنْ الْكَنْزُ كَمَا حَقَقَتَ، ﴿ وَكُمْ إِنَّ الْكَنْزُ كُمَا حَقَقَتَ، ﴿ وَكُنْهُ مِنْ الْكَنْزُ كُمَا حَقَقَتَ، ﴿ وَكُمْ مِنْ الْكَنْزُ كُمَا حَقَقَتَ، وَالْمُنْوَاتِ وَقَلْمَتُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَلْتُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولَا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

له الثلث مع الأُخوين، وما كانت المقاسمة خيرًا له قاسم، ولا ينقص من السدس في جميع المال، قال: ثم أثارها (١) زيد بعده، وفشت(٢) عنه.

بحيى بن سعيد أنه قرأ كتاباً من معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجدِّ والأَخ ، فكتب إليه يقول : الله أعلم ، وحضرت الخليفتين الجدِّ والأَخ ، فكتب إليه يقول : الله أعلم ، وحضرت الخليفتين قبلك \_ يريد عمر وعثمان \_ يقضيان للجدِّ مع الأَخ الواحد النصف، ومع الاثنين الثلث ، فإذا كانوا أكثر من ذلك لم ينقص (٣) من الثلث شيئاً (١).

المعرفة المراهبة المرافق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهبة قال: كان زيد بن ثابت يشرك الجدَّ مع الإخوة والأخوات إلى الثلث، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث، وكان للإخوة والأخوات ما بقي، ويقاسم بالأخ للأب ثم يردُّ على أخيه، ولا يورِّث أخاً لأم مع جدّ شيئاً، ويقاسم بالإخوة من الأب الأخوات من الأب والأم، ولا يورِّثهم شيئاً، أوإذا كان أخ للأب والأم أعطاه النصف] (٥)، وإذا كان أخوات الثلث ولهنَّ الثلثان ، فإن كانتا أختين أخوات وجد أعطاه مع الأخوات الثلث ولهنَّ الثلثان ، فإن كانتا أختين أعطاهما النصف وله النصف (١).

<sup>(</sup>١) في الخامس من الأصل « أنارها » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « فشات » والصواب « فشت » .

<sup>(</sup>٣) كذا في « ص » وله وجه من الصحة .

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد عن هشيم عن يحيى (الورقة: ٧/ ٢) وه هق ۽ ٦: ٧٤٩٠ .

<sup>(</sup>٥) سقط من هنا وزدته من الحامس.

<sup>(</sup>٦) أخرجه « هق » من طريق ابن المبارك عن الثوري ٦: ٢٥٠ .

19.70 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أنَّ ابن مسعود شرّك الجدّ إلى ثلاثة إخوة ، فإذا كانوا أكثر من ذلك أعطاه الثلث ، فإن كنَّ أخوات أعطاهن الفريضة ، وما بقي فللجدّ ، وكان لا يورّث أخاً لأم ، ولا أختاً لأم مع الجد ، وكان يقول (١٤) : لا يُقاسم أخ لأب [أختاً (٥) لأب وأم مع جدّ ، وكان يقول في أخت

<sup>(</sup>١) في « ص » « عشرة » والصواب «غيره» كما في الكنز و« هق » والدارمي .

<sup>(</sup>۲) كذا في الكنز ، وفي « ص » «بنصفين »

 <sup>(</sup>٣) الكنز برمز «عب » ٦ ، رقم : ٢٧٦ ورواه «هق » من طريق ابن المبارك
 عن الثوري ٦: ٢٤٩ والدارمي ص ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٤) كذا في الكنز ، وفي « ص » « يقال » ثم وجدت في الحامس من الأصل « يقول » .

<sup>(</sup>٥) كذا في الحامس من الأصل،وفي الكنز برمز «عب» و«هق» «أخاً لأب وأم» والظاهر أنه الصواب. وكذا عند الدارمي عن الفريابي عن الثوري ص ٣٩٠

لأَب وأُم ، وأَخ لأَب ، ] (١) وجد : للأُخت للأَب والأُمّ النصف ، وما بقي فللجد ، وليس للأَخ للأَب شيء (٢)

أبي خالد عن الشعبي قال : لم يكن أحدُّ من أصحاب رسول الله على الله يخالد عن الشعبي قال : لم يكن أحدُّ من أصحاب على الأخ بمنزلة أبيهم إلا علي ، ولم يكن أحدُ من أصحاب محمد على أفقه أصحاباً من عبد الله بن مسعود .

۱۹۰۲۷ – أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : لم يكن أحد يورّث ابن أخ مع جدّه .

الأعمش عن الأعمش عن الأعمش عن الأعمش عن الأعمش عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر، وابن مسعود [لا يفضلان أمّا على جدّ .

۱۹۰۶۹ – عبد الرزاق عن رجل عن الشعبي قال: اختلف علي ، وابن مسعود ،] (٣) وزيد بن ثابت ، وعثمان ، وابن عباس في جدّ ، وأمّ ، وأخت لأب وأمّ ، فقال عليَّ : للأُخت النصف [ وللأُم الثلث ، وللجدِّ السدس ، وقال ابن مسعود : للأُخت النصف] (٣) وللأُم السدس ، وللجدّ الثلث . وقال عثمان : للأُم الثلث ، وللأُخت الثلث ، وللأُخت الثلث ، وللجدِّ الثلث ،

<sup>(</sup>١) سقط من « ص » واستدركته من الكنز ، ونحوه في « هق » ثم وجدته في الخامس من الأصل .

 <sup>(</sup>۲) الكنز برمز «عب» ٦، رقم: ۲۷۰ وأخرجه «هق» من طريق ابن المبارك عن الثوري ٦: ۲٥٠ .

<sup>(</sup>٣) سقط ما بين المربعين من « ص » واستدركته من الكنز وسنن سعيد وغيرهما، ثم وجدته في الخامس . .

وقال زيد : هي على تسعة أسهم ، للام الثلث ، وما بقي فثلثان للجدّ ، والثلث للأُخت . وقال ابن عباس : للأُم الثلث ، وما بقي فللجدّ ، وليس للأُخت شيءً (١) .

١٩٠٧٠ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الواحد عن إسماعيل عن (٢) رجاء عن إبراهيم مثله .

البحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق قال : أتيت شريحاً فسألته عن أم ، وأخ ، وجد ، وزوج ، فقال : للزوج الشطر ، وللأم الثلث ، [ قال : ثم سكت ، فعاودته ، فقال : للبعل المشطر ، وللأم الثلث ، قال : ثم سكت ، فعاودته ، فقال : للبعل المشطر ، وللأم الثلث ، قال : ثم سكت ، فعاودته ، فقال : للبعل الشطر ، وللأم الثلث ، ] قال : فقال الذي يقوم على رأسه : إنه لا يقول في الجد شيئا ، قال : فأتيت عبيدة السلماني ففرضها على ستة : للزوج النصف ، وللأم سهم ، وللأخ سهم ، وللجد سهم .

قال الشوري : وبلغني أنه قال : هكذا قسمها ابن مسعود (٣) .

١٩٠٧٢ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله أنه قال في جدّ ، وبنت ، وأخت : فريضتهم من أربعة ، للبنت سهمان ، وللجد سهم ، وللأخت سهم ، وإن كانت أختان جعلها من ثمانية ، للبنت النصف أربعة ، وللجدّ سهمان ، وللأحتين لكلّ واحدة منهما سهم ، فإن كنّ

 <sup>(</sup>۲) روى بعضه سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم (الورقة: ۱/۷)
 وعنده في رواية أخرى عن الشعبي أكثر مما هنا ، وراجع الكنز ۲، رقم: ۲۷۷ .
 (۲) كذا في الخامس أيضاً .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي من طريق زهير عن أبي اسحاق أطول مما هنا وأتم ص ٣٩٧.

ثلاث أخوات جعلها من عشرة أسهم؛ للبنت النصف خبسة أسهم؛ وللجد سهمان ، والأُخوات ثلاثة أسهم، لكل واحدة منهن سهم(١).

المراهيم المجرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أنَّ عمر قضي في حدّ وأمَّ وأخت ، فجعل للأُختِ النصف ، وللأُم سهماً ، وللجد سهمين ، لم يُفضَّل أمَّا على جد(١١) .

١٩٠٧٤ - أخيرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعيش عن إبراهيم أنَّ عبد الله قال في أم، وأخت، وزوج، وجد: هي من ثمانية ، للأخت النصف ثلاثة ، وللأم سهم ، للأخت النصف ثلاثة ، وللأحت ثلاثة ، وللجدّ سهم ، [وقال على: هي من تسعة ، للزوج ثلاثة ، وللأخت ثلاثة ، وللأخت ثلاثة ،

وقال زيد : هي من سبعة وعشرين ، وهي الأكدرية ، يعني أم الفروج (١) ، حملها من تسعة أسهم ، ثم ضربها في ثلاثة ، فصارت سبعة وعشرين ، فللزوج تسعة ، وللأم ستة ، وللجد ثمانية ، وللأخت أربعة (٥) .

الأعمش قال : الرزاق عن الثوري عن الأعمش قال : قال عبد الله في امرأة ، وأم ، وأخ ، وجد: هي من أربعة ، لكل إنسان

<sup>(</sup>١) أخرجه و هي ۽ من طريق يزيد بن هارون عن الثوري ٦: ٢٥٠ .

 <sup>(</sup>۲) في ه هتى ه: عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله لا يفضلان أما على حد ٦:
 ۲۹٪ وأخرجه سعيد أيضاً نحو ما عند ه هتى ه ٢٪ رقم: ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) سقط من هنا وهو ثابت في الجامس من الأصل وسنن سعيد .

<sup>(</sup>٤) في ١ هـن ، ٦: ٢٩١ ، أم الفروج ، وفي حواشي الشريفيه ، أم الفروخ، .

<sup>(</sup>٥) أخرجه سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم (الورقة: ١/٧)

منهم سهم ، وقال غير الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال : هي من أربعة وعشرين ، للأم السدس أربعة ، وللمرأة الربع ستة ، وما بقي بين الجد والأخ سبعة سبعة .

١٩٠٧٦ – أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أنَّ عبد الله كان يقول في جدّ، وأخت لأَب وأمّ، وأخوين للأَب: للأُخت النصف ، وما بقي للجدّ ، وليس للأُخوين شيء (١) .

الأعمش عن إبراهيم يا المرزاق عن الأعمش عن إبراهيم الأعمش عن إبراهيم الله يكن أحد من أصحاب محمد عليه الله يكن أحد من أصحاب الله يكن أحد ال

١٩٠٧٨ – أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا كان جد وأخت فهي من ثلاثة ، للجد اثنان ، وللأُخت واحد . فإن كنَّ ثلاث أخوات وجد ، فهي على حمسة . فإذا كنَّ أربع (٣) وجد ، فهي على ستة . فإذا كنَّ خمساً فاضرب ثلاثة في خمسة ، فتكون على خمسة عشر ، فإذا كنَّ خمساً فاضرب ثلاثة في خمسة ، فتكون على خمسة عشر ، فإذا كان الثلث خيرًا للجد فاضرب الثلث في نصف ، ثم تأخذ الثلث من جميع المال ، فتدفعه إلى الجد ، وما بقي على قدر سهامهم .

<sup>(</sup>١) أخرج «هق» من طريق المغيرة عن أصحاب النخعي والشعبي والنخعي والنخعي والنخعي والنخعي والنخعي والشعبي في حديث طويل: «وفي قول عبد الله للجد النصف، وللأخت من الأب،ولا يجعل له شيئاً» ٢: ٢٥١ وروي من طريق الأعمش عن النصف، ويلغى الأخ من الأب،ولا يجعل له شيئاً» وأخ لأب، وجد ، أعطى الأخت للأب والأم النصف، وأعطى الجد النصف، ولا يعطى الأخ شيئاً» ٢: ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور بلفظ آخر عن الشعبي .

<sup>(</sup>٣) كذا في « ص » وفي الحامس « أربعاً وجداً » .

فإذا لحقت أم مع أخت وجد فهي من تسعة ، للأم الثلث ، وبقي ستة ، فللجد أربعة ، واثنان للأخت . فإن لحقت أخرى فهي من ستة ، ثم ضربت ستة في أربعة ، فذلك أربعة وعشرون ، للأم السدس أربعة ، وللجد عشرة ، وللأختين عشرة . فإذا كن ثلاث أخوات وجدًا ، فهي من ستة ، فالسدس للأم ، ويبقى خمسة بينهن (۱) ، ثلاثة أخماس للأخوات ، وخمسان للجد . فإن كن أربع أخوات وجدًا ، صارت المقاسمة والثلث سواء ، فهي [من] ثمانية عشر ، للأم ثلاثة هو السدس ، وللجد ثلث ما بقي حمسة ، وعشرة بين الأخوات . وما كثر من الأخوات فهي على ثمانية عشر ، يُدفع السدس إلى الأم ، وثلث ما بقي للجد ، فإن استقام فما بقي للأخوات ، وإلا ضرب جميعاً في الأخوات .

#### باب فرض الجدات

البراهيم عن منصور عن إبراهيم الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الله عليه الله عليه أطعم ثلاث جدات السدس ، قال : قال : حُدَّت أبيه ، أم أمّه ، وأم أبيه ، وجدَّته أم أمّه (٢)

<sup>(</sup>١) في الحامس من الأصل «بينهم » .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد عن ابن عيينة، وحماد بن زيد، وجرير، عن منصور (الورقة: 1/۸) وفيه «أم أم الأم».

العمر عن قتادة عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن الله عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عال : إذا كُنَّ الجدَّات أربعاً، طرحت أم أبي الأُم، وورثن (١) السدس أثلاثاً بينهنَّ .

المعبي عن أشعث عن الشعبي عن أشعث عن الشعبي قال : جثن أربع جدات إلى مسروق ، فورَّث ثلاثاً ، وأَلغى جدةً ، [أم] (٢) أبي الأُم

19۰۸۲ ـ أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : لا يرث الجدُّ ـ أبو الأُم ـ شيئاً .

الزهري الزهري عن قبطة بن ذويب ، قال : جاءت الجدَّة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من قبطة بن ذويب ، قال : جاءت الجدَّة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من أبن ابنها أو ابن ابنتها - لا أدري أيتهما هي - فقال أبو بكر: لا أجد لك في الكتاب شيئاً ، وما سمعت رسول الله عَيْلِيْ يقضي لك بشيء ، وسأسأل الناس العشية ، فلما صلَّى الظهر أقبل على الناس فقال : إن الجدَّة أتتني تسألني ميراثها من ابن ابنها ، أو ابن ابنتها ، وإني لم أجد لها في الكتاب شيئاً ، ولم أسمع النبي عَيْلِيْ يقضي لها بشيء ، فهل سمع أحد منكم من رسول الله عَيْلِيْ فيها شيئاً ؟ فقام المغيرة بشيء ، فهل سمع أحد منكم من رسول الله عَيْلِيْ فيها شيئاً ؟ فقام المغيرة بشيء ، فهل سمع أحد منكم من رسول الله عَيْلِيْ فيها شيئاً ؟ فقام المغيرة

<sup>(</sup>١) في وص ۽ وورثتا ۽ .

 <sup>(</sup>٢) ظني أن كلمة «أم » سقطت من الأصل، ويحتمل أن يكون ما في «ص» صواباً،
 وفي الخامس من الأصل أيضاً « جدة، أبي الأم » ثم وجدت في سنن سعيد كما صححت
 ٣، رقم: ٨٦.

ابن شعبة فقال : شهدت رسول الله على يقضي لها بالسدس ، فقال : هل سمع ذلك معك أحد ، فقام محمد بن مسلمة فقال : شهدت رسول الله على يقضي لها بالسدس ، فأعطاها أبو بكر السدس ، فلما كانت خلافة عمر جاءته الجدة التي تخالفها ، فقال عمر : إنما كان القضاء في غيرك ، ولكن إذا اجتمعتما فالسدس بينكما ، وأيتكما خلت به فهو لها(۱)

الم ١٩٠٨٤ - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: جاءت جدّات إلى أبي بكر، فأعطى الميراث أم الأم دون أم الأب، فقال له رجل من الأنصار من بني حارثة يقال له عبد الرحمٰن بن سهل: يا خليفة رسول الله! قد أعطيت الميراث التي لو أنها ماتت لم يرثها، فجعل الميراث بينهما(٢).

ابن الثوري عن ابن الخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن ابن ذكوان عن خارجة بن زيد قال : إذا كانت الجدة من قبل الأم هي أقعد فَأَعطها السدس ، وإذا كانت الجدة من قبل الأم (٣) هي أقعد فشرّك بينهما(١).

١٩٠٨٦ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن أبي

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك وأصحاب السنن وسعيد بن منصور (الورقة: ۱/۸) وأدخل مالك عثمان بن إسحاق بن خرشة بين الزهري وقبيصة، قال (ت»: حديث مالك أصح٣: ١٨١. (٢) أخرجه سعيد بهذا الإسناد سواء (الورقة : ١/٨) و« هتى » من طريق مالك وابن عبينة عن يحيى ٢: ٧٣٥ .

<sup>(</sup>٣) كذا في وص ١٠

 <sup>(</sup>٤) أخرجه (هق » عن الثوري عن أبي الزناد عن خارجة، ومن وجوه أخر ٢٣٧: ٧٣٧.

الزناد قال : أدركت خارجة بن زيد، وطلحة بن عبد الله بن عوف، وسليمان بن يسار يقولون : إذا كانت الجدة من قبل الأم هي أقرب فهي أحق به ، وإذا كانت أبعد فهما سواءُ(١) .

١٩٠٨٧ \_ أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيّب أنَّ زيد بن ثابت كان يقول ذلك .

۱۹۰۸۸ – أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن فطر عن شيخ عن زيد بن ثابت مثل ذلك(٢).

19.۸۹ ـ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الحجاج بن أرطاة عن الشعبي قال: كان زيد يقضي للجدّتين، أيتهما كانت أقرب فهي أولى ، وكان ابن مسعود يساوي بينهن كانت أقرب أو لم تكن أقرب أو لم تكن أقرب أو أم تكن أو تكن أ

۱۹۰۹۰ - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث وأبي سَهْل (٤) عن الشعبي قال : كان عليٌّ وزيد بن ثابت لا يورُّثان الجدة مع ابنها(٥)

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بهذا الإسناد سواء (الورقة : ٢/٨) .

۲۳۷ : ۹ عن وکیع عن فطر ۲ : ۲۳۷ .

 <sup>(</sup>٣) أخرج معناه « هق » من طريق محمد بن سالم عن الشعبي ومن طريق الأعمش
 عن إبراهيم .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن سالم .

<sup>(</sup>ه) أخرجه « هق » من طريق محمد بن سالم عن الشعبي ٦: ٢٢٥ وسعيد من طريق ابن أبي ليلي وابن سالم (الورقة: ١/٩) .

ويورِّثان القربي (١) من الجدّات من قبل الأب أو من قبل الأم .

قال : وكان عبد الله يورّث الجدة مع ابنها (۱) ، وما قرب من الجدات وما بعد منهن جعل لهن السدس إذا كن من مكانين شتى (۳) ، وإذا كن من مكان واحد ورّث القربي .

المعمر عن الزهري أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري أنَّ عثمان لم يورِّث الجدة إن كان ابنها حيّاً (٤) ، والناس عليه .

19.97 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: لا يحجب الجدات إلا الأم (٥٠).

ابن الثوري عن أشعث عن البن الله عليه عن أشعث عن ابن المرين قال : أول جدة أطعمها رسول الله عليه أم أب مع ابنها (٦) .

19.98 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج والثوري وابن عيينة عن إبراهيم [بن] ميسرة قال : سمعت سعيد بن

 <sup>(</sup>١) في « ص » « الغربا والجدات » خطأ، ثم وجدت في الحامس من الأصل
 كما صححت .

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد و« هق » من طريق أبي عمرو الشيباني .

<sup>(</sup>٣) في « ص » « شتا » وفي « هق » «من مكان شتى » وكذا في الحامس .

<sup>(</sup>٤) أخرجه « هق » من طريق المصنف ٦: ٢٢٥ .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه سعيد عن أبي معاوية عن الأعمش (الورقة: ٢/٨) و« هق » من طريق شريك عنه ٦: ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه سعيد عن هشيم عن أشعث ( الورقة : ٢/٨ ) .

المسيب يقول : ورَّث عمر بن الخطاب جدة مع ابنها .

قال ابن جريج وابن عيينة : امرأة من ثقيف احدى(١) بني نضلة (٢).

۱۹۰۹۰ – أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا هشام بن حسان عن أنس (۳) بن سيرين أنَّ شريحاً كان يورّث الجدة مع ابنها وهو حيُّ (۱) .

۱۹۰۹٦ - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: ترث الجدة مع ابنها (٥).

۱۹۰۹۷ – أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن بلال ابن أبي بردة أنَّ أبا موسى الأَشعري كان يورِّث الجدة مع ابنها (۱) ، وقضى بذلك بلال وهو أمير على البصرة (۷) .

ابن شهاب ما المجرنا عبد الرزاق عن ابن جریج عن ابن شهاب قال : أوّل من ورَّث الجدتین عمر بن الخطاب، فجمع بینهما .

<sup>(</sup>١) كذا في الحامس ، وهنا « أحد » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي عن أبي نعيم عن سفيان عن ابن جريج عن إبراهيم ص ٣٩١ و « هق » من طريق ابن عيينة عن إبراهيم كما تقدم ، وسعيد أيضاً عن ابن عيينة (الورقة: ٨) وليس عندهما « أحد بني نضلة » .

<sup>(</sup>٣) هنا في « ص » « عن » خطأ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد من ظريق خالد بن عبدالله ومنصور وأيوب عن أنس بنسيرين الورقة: ٩) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه سعيد بهذا الإسناد بعينه (الورقة: ٩) .

<sup>(</sup>٦) كذا في الخامس من الأصل، وهنا «أبيها».

 <sup>(</sup>٧) أعاده بعد حديثين عن معمر عن رجل غير مسمى، وقد روى سعيد معناه من طريق الحسن وابن سيرين عن الأشعري (الورقة: ٩) .

19.99 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيّب ، قال : كان زيد بن ثابت : لا يورِّث الجدة - أمَّ الأَب - وابنها حيُّ(۱) .

البي الجرنا عبد الرزاق عن معمر عن رجل من ولد أبي بردة (٢) عن أبي بردة أنَّ أبا موسى الأشعري ورَّثها وابنها حيّ ، وقضى بذلك بلال في ولايته على البصرة .

۱۹۱۰۱ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح أنَّه ورَّتُها مع ابنها (۳) .

## باب من لا يحجب

الأُم ولا يرثون ، قال الثوري في هذا الحديث عن منصور والأعمش عن إبراهيم قال : قال عبد الله : الإخوة المملوكون والنصارى يحجبون الأُم ولا يرثون ، قال الثوري في هذا الحديث عن الأَعمش عن إبراهيم : وإنما تحجب المرأة ، والزوج ، والأُم ، ولا يحجب غيرهم ()

١٩١٠٣ ـ أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سهل عن الشعبي

<sup>(</sup>١) أخرجه « هق » من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة ٣: ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٢) هو بلال بن أي بردة كما تقدم .

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد عن سفيان عن أيوب (الورقة: ٩) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد من طريق إبراهيم عن عبد الله (الورقة: ١١) .

أَنَّ عليًّا وزيدًا قالا : لا يحجبون ولا يرثون(١) .

قال الثوري : والقاتل عندنا بتلك المنزلة ، لا يحجب ولا يرث .

رجل الخبرني عبد الرزاق عن الثوري قال : أخبرني رجل عن ابن سيرين عن عمر بن الخطاب قال : لا يحجب من (Y) عن ابن سيرين عن عمر بن الخطاب قال : لا يحجب من (Y)

ابن جريج قال : أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن عروة عن أبيه أنه سأله عن رجل تُوفيِّ وترك أمه مملوكةً ، وجدّته \_ أم أمّه \_ حُرّة ، هل ترثه ؟ قال : نعم ، ترثه .

البي خالد عن أبي عمرو الشيباني أنَّمولى لقوم مات ولم يترك إلا ابن أخ أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني أنَّمولى لقوم مات ولم يترك إلا ابن أخ له، وأخوه مملوك، وقد كان قضى شريح بالميراث للموالي، فقيل (٣) لأُخيه: هل لك من ولد ؟ قال: نعم ، ابن حرّ ، فأتى شريحاً، فردً عليه الميراث.

١٩١٠٧ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : لا يحجب القاتل ولا يرث ، قال : والعبد ، واليهودي ، والنصراني يتلك المنزلة .

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد من طريق إبراهيم عن علي (الورقة: ١١) وأخرج الدارمي هذا وما قبله من طريق الشعبي وإبراهيم جميعاً عن عبد الله وعلي وزيد ص ٣٨٩ ولفظ الدارمي أقرب إلى لفظ المصنف ولفظ سعيد مختصر، وأخرج « هق » عنهم جميعاً نحو ما هنا ٦: ٢٣٣ .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الدارمي من طريق حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن عمر ،
 ص ۳۹۷ و « هق » أيضاً ٦: ۲۲۳ .

<sup>(</sup>٣) كذا في الحامس ، وهنا « فقال » .

۱۹۱۰۸ - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن علي قال : لا يحجب من لا يرث .

### باب الخالة والعمّة وميراث القرابة

المعمر عن زيد بن أسلم قال : يا رسول الله ! رجل توفي وترك خالته وعمته ، فقال النبي عَيْلِيَّةٍ فقال : يا رسول الله ! رجل توفي وترك خالته وعمته ، فقال النبي عَيْلِيَّةٍ : الخالة والعمة ! يردِّدهما كذلك ، ينتظر الوحي فيهما ، فلم يأته فيهما شيء ، فعاود الرجل النبي عَيْلِيَّةٍ بعد ذلك ، وعاد النبي عَيْلِيَّةٍ بمثل قوله ثلاث مرات ، فلم يأته فيهما شيء ، فقال له النبي عَيْلِيَّةٍ : لم يأتني فيهما شيء (۱) .

المعمر عن الزهري : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : العمَّة والخالة لا ترثان شيئاً .

عن عن عن عن الرزاق عن إبراهيم بن (٢) أبي يحيى عن صفوان بن سليم أنَّ رجلاً جاء النبي عَيْنِيْ فقال : يا رسول الله ! رجل ترك خالته وعمّته ، فلم ينزل عليه في ذلك شيءٌ ،فقال رسول الله عَيْنِيْةً :

<sup>(</sup>۱) أخرجه «هق» من طرق عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وزاد «لا شيء لهما» أو «لا ميرات لهما» ٢٠٢١ قال ابن التركماني: روى النسائي في سننه عن زيد بن أسلم لا أجد لهما شيئاً ، ليس في سنده عطاء . وكذا عبد الرزاق و «ش » وعلى تقدير صحته معناه أنه لم ينزل عليه فيهما شيء، ثم نزل .

<sup>(</sup>Y) في «ص » « عن » خطأ، وفي الحامس على الصواب.

ليس لهما شيءً<sup>(١)</sup> .

الحسن المعرو الفقيمي (٢) عن غالب بن عباد عن قيس بن حبتر (٣) النهشلي (١) عبر الفقيمي (٢) عن غالب بن عباد عن قيس بن حبتر (٣) النهشلي قال : كتب عبد الملك بن وروان يسأل عن عمة وخالة ، فقال شيخ : سمعت عمر بن الخطاب جعل للعمّة الثلثين، وللخالة الثلث، فهمّ عبد الملك أن يكتب بها ثم قال : فأين زيد بن ثابت؟ (٥)

الحسن عن الحسن عن الخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن أنَّ عمر قضى في عمة وخالة ، جعل للعمة الثلثان ، وللخالة الثلث (١) .

ابن سليمان وغيره عن الحسن أنَّ عمر بن الخطاب ورَّث العمة والخالة ،

<sup>(</sup>١) أخرج سعيد عن إسماعيل بن عياش عن نصر بن شفي عن عمران بن سليم عن النبي عليه في ابنة أخت: « ليس لها شيء » .

<sup>(</sup>۲) في ٥ص ، «الثقفي ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب عندي ، فإن غالب بن عباد يروي عن قيس بن حبر كما في التهذيب، ثم وجدت في الدارمي كما صححت، وفي « ص » « ابن حمير » خطأ. وفي الحامس كما في الدارمي لكن بإهمال النقط.

<sup>(</sup>٤) في ترجمة قيس بن حبر من التهذيب «التميمي، وقيل: الربعي » قلت: نهشل بطن كبير من تميم .

<sup>(</sup>ه) أخرجه الدارميعن محمد بن يوسف عن سفيان الثوري ص ٣٩٦ وفي آخره: « فأين زيد عن هذا » .

<sup>(</sup>٦) أخرج الدارمي معناه عن بكر بن عبد الله المزني عن عمر ص ٤٠١ وأخرجه الدارمي أيضاً بنحو هذا اللفظ عن محمد بن يوسف عن الثوري ص ٣٩٥ وأخرجه سعيد. عن خالد وأبي شهاب عن يونس (الورقة: ١١) .

جعل للعمة الثلثين ، وللخالة الثلث<sup>(١)</sup> .

المراه عن محمد بن سالم عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي عن ابن مسعود قال : العمة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الأم ( $^{(7)}$ ) وبنت الأح بمنزلة الأح ، وكل ذي رحم ينزل  $^{(7)}$  بمنزلة رحمه ، التي يرث بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة  $^{(3)}$ .

19117 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن مسروق قال: أنزلوهم بمنزلة آبائهم (٥).

1911 – أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عبد الكريم ابن أبي المخارق في رجل ترك عمّته وخالته : لعمته ثلثي (٦) ماله ، ولخالته الثلث . قلت لعبد الكريم : فأم معهما ؟ قال : يَرون (٧) وأنا أنَّ الأُم أحق . قلت لعبد الكريم : فابنةٌ مع الخالة والعمة ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه هش، من طريق يزيد بن إبراهيم ويونس كليهما عن الحسن عن عمر، وأخرجه أيضاً عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زرّ عن عمر، كما في الحوهر النقي ٢١٧ وأخرجه سعيد من طريق يونس عن الحسن (الورقة: ١١).

<sup>(</sup>٢) رواه الدارمي من حديث الشعبي عن عبد الله ص ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٣) في وص ، كأنه ويترك ، .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارمي بتمامه عن محمد بن يوسف عن الثوري بهذا الإسناد ص ٢٩٦ وه هق ، من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن سالم ٢: ٢١٧ وأخرجه سعيد عن هشيم عن محمد بن سالم (الورقة: ١١) .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه سعيد عن خالد بن عبد الله وأبي عوانة عن الشيباني بلفظ: «أنزلوهن عنزلة آباءهن » (الورقة : ١١) .

<sup>(</sup>٦) في الخامس وثلثا ماله ۽ .

<sup>(</sup>٧) أنظر ما سيأتي .

فقال: يرون<sup>(1)</sup> وأنا أنَّ البنت لها المال كلّه دونهما. قلت لعبد الكريم: فابنة بنتِ عمة وخالة ؟ قال: لبنت بنت العمة الثلثان ، وللخالة الثلث، قال: ويقولون عن ابن مسعود أنَّه قضى في أم وأخ من أم: لأَخيه السدس ، وما بقي لأُمه<sup>(۲)</sup>.

۱۹۱۱۸ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه في رجل ترك ابنته ، وعمّته ، وخالته ، قال : لابنته المال كله .

19119 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : إذا ترك الرجل أخته لأمه ، وهذا الضرب مع الخالة والعمة ، فالمال كلُّه لأُخته لأُمّه .

المحمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان ، قال : تُوفيً عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان ، قال : تُوفيً ثابت بن اللحداحة (٣)وكان رجلاً أتيبًا (٤) في بني أنيف \_ أو في (٥) بني العجلان \_ فقال النبي عليه : هل له من وارث؟ فلم يجدوا له وارثاً ، قال : فدفع النبي عليه ميراثه إلى ابن أُخته أبي لبابة بن عبد المنذر (١) .

<sup>(</sup>١) في « ص » « ترون » ولعل الصواب « يرون » ثم وجدت في الخامس كما استصوبت .

 <sup>(</sup>٢) أخرج الدارمي معنى قول ابن مسعود من حديث علقمة عنه ص ٣٩٣.
 (٣) يقال له: ابن الدحداح، وكذا ابن الدحداحة.

<sup>(</sup>٤) في « ص » « اما » والصواب « أتيا » كما في الدارمي، وفيه أنه الذي لا يعرف له أصل، فكان في بني العجلان، ثم وجدت في الخامس « أتيا » من غير نقط .

 <sup>(</sup>٥) في الاستيعاب « كان في بني أنيف أو في بني العجلان » وكذا في « هق » و في « ص » « أخى » .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارمي عن يعلى عن محمد بن إسحاق ص ٤٠١ وأخرجه سعيد عن =

الدحداحة ولم يدع وارثاً غير ابن أُخته أبي لبابة بن عبد المنذر ، الدحداحة ولم يدع وارثاً غير ابن أُخته أبي لبابة بن عبد المنذر ،

ابن طاووس قال الرزاق عن معمر عن ابن طاووس قال الله ورسوله مولى من لا مولى له ، والخال وارث من لا وارث له (۱)

ابن جريج قال : أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس عن رجل مصدّق عن النبي عليه مثل حديث معمر .

1917٤ - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن مسلم قال : حدثنا طاووس عن عائشة أنها قالت : الله ورسوله مولى من لا مولى له ، والخال وارث من لا وارث له (۲) .

١٩١٢٥ - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني

<sup>=</sup> أبي شهاب عن ابن إسحاق (الورقة: ١٢) وأخرجه «هق »من طريق معاوية بن هشام وعبد الله ابن الوليد عن سفيان، وقال: منقطع، وحكى عن السافعي أن ابن الدحداحة قتل يوم أحد قبل أن تنزل الفرائض، قلت: هناك قول آخر وهو أن ابن الدحداحة بريء من جراحاته في أحد، ثم انتقض به بعض جراحاته مرجع النبي ما لله من الحديبية، فعات على فراشه، كما في الاستيعاب والإصابة.

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد عن طاووس موقوفاً ، و«هق» عن طاووس عن عائشة موقوفاً كما سيأتي عند المصنف أيضاً، ورواه المصنفهنا مرفوعاً غير أن الإسناد منقطع .

<sup>(</sup>٢) أخرجه « هق » من طريق أبي عاصم عن ابن جريج موقوفاً، وأشار إلى رواية المصنف أيضاً، وأخرجه الترمذي مرفوعاً وقال: حسن .

عن الشعبي قال في بنت أخ وعمة : المال لبنت الأَخ ، وليس للعمة شيء ، وقال غيره : المال بينهما نصفًان .

ابن طاووس عن البرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : إذا توفيًى الرجل وترك ابنته ، وإخوته لأَمه ، وأخواله ، وعمته ، وهذا الضرب ، فالمال كلَّه لابنته .

البراهيم عن مغيرة عن إبراهيم الموري عن مغيرة عن إبراهيم الله الله عن السهم أحق ممن لا سهم له (١) .

# باب ذوو السهام (۲)

الشعبي ، وقاله منصور ، قالا : كان على يرد على كل ذي سهم الشعبي ، وقاله منصور ، قالا : كان على يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه ، إلا الزوج والمرأة ، وكان عبد الله لا يرد على أخت لأم مع أخت أم ، ولا على بنت ابن مع بنت لصلب ، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ، ولا على زوج (٣) .

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد عن سفيان عن الأعمش (الورقة: ١٢) .

<sup>(</sup>٢) كذا هنا ، وفي الحامس «ذوي السهام» بحذف لفظ الباب .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد عن يزيد بن هارون عن محمد بن سالم ٣، رقم: ١١٥ والدارمي
 عن سفيان عنه ص ٣٩٣ .

<sup>(</sup>٤) في وص » هنا كلمة ﴿ أَخُو ، مزيدة خطأ . وقد سبقت هذه الرواية بدونها ، ـــ

الشيباني إسحاق الشيباني عن هشيم عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي قال : قيل له : إن أبا عبيدة ورّث أختاً المال كله ، فقال الشعبي : من هو خير من أبى عبيدة قد فعل ذلك ، كان عبد الله بن مسعود يفعل ذلك (١).

ا ۱۹۱۳۱ - أخبرنا عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن الشعبي . قال : ما ردّ زيد بن ثابت على ذوي القرابات شيشاً قط(٢) .

المجمد بن سالم عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي عن خارجة بن زيد عن زيد أنَّه كان يعطي أهل الفرائض فرائضهم ، ويجعل ما بقي في بيت المال (٣).

الحارث عن على قال: ذُكر لعلى في رجل ترك بني عمّه، أحدهم أخوه الحارث عن على قال: ذُكر لعلى في رجل ترك بني عمّه، أحدهم أخوه لأمه، أنَّ ابن مسعود جعل المال له كله، فقال: رحم الله عبد الله إن كان لفقيها ، لو كنت أنا لجعلت له سهمه ثم شرّكت بينهم (١٠).

١٩١٣٤ - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن البن سيرين عن شريح أنَّه كان يقول فيها بقول عبد الله (٥).

<sup>=</sup> ورواه سعيد أيضاً بدونها وفي الخامس أيضاً بدونها .

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بهذا الإسناد سواء ٣، رقم: ١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بعين هذا الإسناد (الورقة: ٩) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن زيد (الورقة: ٩) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق قال: أتي علي ، فذكره ( الورقة: ١٠) وأخرجه الدارمي من طريق الثوري وزهير عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ص٣٨٧.

<sup>(</sup>٥) أخرج سعيد معناه عن هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن شريح .

19170 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل قال : جاءً ما كتاب عمر بن الخطاب : إذا كان العصبة أحدهم أقرب بأم فأعطه المال(١).

١٩١٣٦ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة قال : أخبرني الضحاك بن قيس أنه كان بالشام طاعون ، فكانت القبيلة تموت بأسرها ، حتى ترثها القبيلة الأخرى ، فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب ، فكتب عمر : إذا كان بنو الأب [سواء] (٢) فأولاهم بنو الأم ، وإذا كان بنو الأب أقرب فهم أولى من بني الأب والأم (٢).

الما المعمر عن قتادة قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : كتب هشام بن هبيرة – قاض كان لأهل البصرة (أ) – إلى شريح يسأله عن رجل طلَّق امرأته وهو مريض ، وعن رجل اعترف بولده عند موته ، وعن امرأة توقيت وتركت ابني عها، أحدهما زوجها، والآخر أخوها لأمها، فكتب إليه شريح في التي طلَّق وهو مريض:

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد عن أبي معاوية عن الأعمش ( الورقة: ١٠ ) .

 <sup>(</sup>٢) سقط من الأصل وقد استدركته من « هق » ثم وجدته في الحامس أيضاً .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل الذي عندنا، وفي «هق » من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين «إذا كانوا من قبل الأب سواء فبنوا الأم أحق بالمال، فإن كان أحدهم أقربهم بأب فهو أحق بالمال» ٦: ٢٣٩ قلت: هذا هو الظاهر صوابه، وظني أن كلمة «الأب» زادها الناسخ خطأ، والصواب«أولى من بني الأم » وأخرجه الدارمي أيضاً من طريق هشام بنحو ما في «هق » ص ٣٩٦. وقد تقدم هذا الأثر عند المصنف مرتين، مرة في الحامس ومرة برقم ١٩٠٣٩.

<sup>(</sup>٤) هشام بن هبيرة الضبي قاضي البصرة، ذكره ابن أبي حاتم .

أنها ترثه ما كانت في العدّة ، وكتب إليه في الذي اعترف بولده عند الموت: أنه يلحق به ، وكتب إليه في التي توفيّت، وتركت ابني عمها، أحدهما زوجها، والآخر أخوها لأمّها: لزوجها النصف، ولأنحيها لأمها السدس، وما بقي فهو بينهما.

### باب المستلحق والوارث يعترف بالدين

<sup>(</sup>١) كذا في الخامس و « د » . وسقطت كلمة « بعد » من « ص » .

<sup>(</sup>٢) زدته تصحيحاً للكلام، وفي « د » « فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها » ثم وجدت في الحامس من الأصل كما صححت .

<sup>(</sup>٣) في و د ، ووليس له مما قسم قبله من الميراث، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه » .

<sup>(</sup>٤) صححته أنا، وفي و ص » هنا « بالذي » وفي الحامس « فالذي » .

<sup>(</sup>ه) زنی بها .

<sup>(</sup>٦) في ود، وولا يلحق إذا كان أبوه الذي يلمعي له أنكره، وإن كانمن أمة لم يملكها =

ولد زناً لأَهل أُمّه من كانوا حرّة أو أمة (١) . وقال : الولد للفراش وللعاهر الحجر (٢) .

ابن أبي ليلى: إن مات رجل وكانت له جارية ، لها ولد يشهد به ذوا ابن أبي ليلى: إن مات رجل وكانت له جارية ، لها ولد يشهد به ذوا عدل من الورثة أنَّ أباهم قد ألحقه واعترف به ، فهو وارث معهم ، وإن كانا رجلين ابني المتوفى ، شهد أحدهما أنَّ أباه قد استلحقه ، وأنكر الآخر ، فيقول ويختلف فيها (٣) ، نقول : للذي أنكر شطر الميراث ، وللذي ادَّعي سدس الميراث ، الميراث ، وللذي ادَّعي سدس الميراث ، سسه في شطر الذي اعترف وشهد ، وسدسه الآخر في شطر الذي أنكر ، فلم يعترف ولم يشهد به (٥) ، قلت : وكذلك يقولون في الذي يعترف به بعض الورثة ويقضون بحصة ما ورثوا ؟ قال : نعم ، قلت : إن كان رجلان ورثا مئة دينار ، فشهد أحدهما أنَّ على صاحبه عشرة دنانير ،

أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق ولا يرث.

<sup>(</sup>١) وفي رواية عند و د ، وفهو ولد زنية من حرة كان أو أمة، ونحوه عند الدارمي، أخرجه و د ، من طريق سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ١ : ٣٠٨ والدارمي أيضاً من هذا الطريق ص ٤٠٥ .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه و د و من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،
 ص ۳۱۰ .

<sup>(</sup>٣) كذا في ١ ص ١ .

<sup>(</sup>٤) روى نحوه الدارمي عن أبي بكر عن وكيع عن ابن أبي ليلي ص ٤٠٢ .

 <sup>(</sup>٥) وبه يقول مالك كما في «رد المحتار» وعندنا له نصف نصيب المقر، فإن كانا أخوين أقر أحدهما بأخ وأنكر الآخر، فالمسألة من أربعة ، إثنان للمنكر، وسهمان للمقر، ثم للذي أقر به سهم من السهمين، راجع «رد المحتار» ٣: ٤٨٧.

وأنكر الآخر ، قضى الذي شهد خمسة (١) .

قال محمد : لا يرفع (٢) شيئاً من هذا إلى أصحاب النبي عَلَيْكُم ، ولكن إلى فقهائنا دون ذلك .

قال ابن جريج : وأقول أنا : إن شهد واحد من الورثة على حق لقوم ، وأنكر الآخرون، فيمين (٢) الطالب مع شهادته .

1918 - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني بعض أصحابنا أنَّ طاووساً قضى في بني أب بالجند ، شهد أحدهم أنَّ أباه استلحق عبدًا كان بينهم ، فلم يُجز طاووس استلحاقه إياه ، ولم يُلحقه بالنسب ، ولكنه أعطى العبد خمس الميراث في مال الذي شهد أنَّ أباه استلحقه ، وأعتق ما بقي من العبد في مال الذي شهد .

ا ۱۹۱٤ - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في الوارث يعترف بدي المعترف، بدي المعترف، لأنه ليس لوارث شيء حتى يقضى الدين .

قال حماد: وإذا شهد اثنان من الورثة بالنسب فلا شهادة لهما، لأنهما يدفعان عن أنفسهما (٤) ، ولكن يؤخذ من نصيبهما

<sup>(</sup>١) أخشى أن يكون سقط بعده قوله وقال: نعم، وفي الخامس أيضاً كما هنا .

<sup>(</sup>٢) كذا في « ص » والظاهر « نرفع » وفي الخامس من الأصل كما هنا .

<sup>(</sup>٣) في « ص » « بيمين » فعلقت عليه : الصواب « فيمين الطالب » ثم وجدته في الحامس من الأصل .

<sup>(</sup>٤) معناه عندي أن المقرَّ له بالنسب إذا ادَّعي أن له حقاً في مال الميت الأنه ابنه =

١٩١٤٢ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن مغيرة عن الشعبي أنه قال : بالحصص ، وقاله ابن أبي ليلي (١)

المجاه منصور أو غيره منصور أو غيره منصور أو غيره عن منصور أو غيره عن إبراهيم قال : إذا شهد اثنان من الورثة جاز عليهم في جميع المال .

قال الثوري : وأخبرني الأشعث بن سوّار عن الحسن مثل ذلك . قال : وأخبرني القاسم بن الوليد عن الحارث عن إبراهيم مثله .

الله عن شعبة عن يونس عن الله عن شعبة عن يونس عن الحسن مثل ذلك (٢) .

قال شعبة : وأخبرني الحكم عن إبراهيم قال : إذا شهد اثنان من الورثة في الدين جاز في نصيبهما، مثل قول حماد (٣) .

1918 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في ثلاثة إخوة أُقرَّ الحدهم بأَخ له ، وجحد الآخران ، وترك ثلاثة آلاف درهم ، قال :

<sup>=</sup> وشهد له ذانك الوارثان اللذان أقرا له بالنسب، فلا يقبل القاضي شهادتهما، لأنهما يدفعان عن أنفسهما، يشاءان أن يعطى المدعي حقه من جميع المال، ويدفعان أن يوخذ من نصيبهما فقط، قلت: خالفه في ذلك الحنفية فقالوا: تقبل شهادتهما في النسب (كما في ثبوت النسب من « الدر») وفي الدين أيضاً، لأن الدين لا يحل في نصيب المقر بمجرد إقراره حتى يقضي القاضي (الدر ٣: ٤٨٦).

<sup>(</sup>١) معنى قولهم بالحصص: أن الدين يلزم من أقر بحصته، فلو كانا أخوين فأقرّ واحد منهما بدين على أبيهما وأنكر الآخر، لزم المقر نصف ما أقر به من الدين.

 <sup>(</sup>٢) هو المختار عند الحنفية كما في «رد المحتار » ٣ : ٤٧٦ وفي ظاهر الرواية عندهم أنه يجوز من نصيبهما .

<sup>(</sup>٣) فيه دلالة أن الحكم في النسب والدين واحد .

كان حماد يقول: يدخل على الذي أقرّ به نصف الألف (١) ، قال: وكان غيره يقول: يجوز عليه في نصيبه ، فيكون عليه في نصيبه الربع ، ربع الألف (٢) ، وكل شيء ورثه الذي ادعاه فيما يستقبل من قرابة أو ولاء ، فإنّ المدّعى يشاركه فيه على هذا الحساب ، ولا يلحق بالنسب ، ولا يتوارثان ، ومن نفى المدّعى لم يجلد له ، وإن نفاه الذي ادعاه لم يجلد ، وإن شهد اثنان أحرز الميراث ولحق بالنسب ، وليس للذي ادعاه أن ينتفي منه في الميراث ، إذا شهد اثنان من الورثة أو غيرهم (٣) .

رجل الخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أقر رجل لرجل أنَّه أخوه وأقر له بدين ، كان له أوكسهما (٤) إذا لم يكن له بيّنة ، وإذا مات الذي ادّعاه فقد انقطع الذي بينهما (٥) .

الرجل يقول عند الرزاق عن معمر في الرجل يقول عند موته : ابن جاريتي هذه ابني ، فيشهد بذلك بعض ولده ، قال : سمعنا أنَّ ميراثه في نصيب الذي شهد به ، قال : فإن لم يشهد إلا واحد ورث في نصيبه مثل نصيبه ، أو لحق (١) معهم ، ولا يرث أباه ، ولا يُدعى له حتى يشهد اثنان .

١٩١٤٨ - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : لو أنَّ امرأة

<sup>(</sup>١) به يقول الحنفية كما في «الدر» ٣: ٤٨٧.

<sup>(</sup>٢) به يقول مالك وابن أبي ليلي كما في «الدر» عن الزيلعي .

<sup>(</sup>٣) هذا هو الحكم عندنا .

<sup>(</sup>٤) يعني أن للمقر له الأقل من الدين والميراث، أيهما كان أنقص فهو له .

<sup>(</sup>٥) يعني لا يتعدى إلى ورثة المقر .

<sup>(</sup>٦) كذا في « ص » والصواب عندي « ولا يلحق » .

جاءت بغلام فقالت: هذا ابني من رجل تزوّجته، لم تصدَّق بذلك، إلا أن تجيىء ببيّنة، لأنها أرادت أن تخرج قوماً من ميراثهم، وليس بينهم وبين ذلك الغلام وراثة، والرجل إذا جاء بغلام فادعاه، وَرِثه ولحقه ، ليس الرجل كالمرأة .

قال: ولو أنَّ رجلاً انتفى من ابن له، ثم ادّعاد الجد بعد فقال: هو ابن ابني (١١ لم يلحق بنسبه ، ولم تجز شهادة الجد له ، ولا يتوارث الجد والغلام ، إلا في المال الذي ترك أبو الغلام .

191٤٩ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : أعتقت امرأة صبياً - أو إنساناً - فضمه إليه رجل، فجعل ينفق عليه، فقالت المرأة لابنها : خاصمه إلى شريح، فقال : أعتقت أمّي هذا ، وإن هذا ضمّه إليه وأخذه ، فقال الرجل : وجدت إنساناً ضائعاً فضممته إليّ وأنفقت عليه ، فقال شريح : هو مع من ينفعه (۱)

### باب الغوقي (٣)

• ١٩١٥ - أخبونا عبد الرزاق عن معمو عن جابر بن يزيد

<sup>(</sup>١) في « ص » « أبي » وهو ظاهر الخطأ. ثم وجدت في الحامس كما صححت

<sup>(</sup>٢) كذا في المجلدين .

<sup>(</sup>٣) في «ص » «الغرقا».

الجعفي عن الشعبي أنَّ عمر وعليًا قضيا (١) في القوم يموتون جميعاً، لا يُدرى أيِّهم يموت قمل ، أن بعضهم يرث بعضاً (٢) .

الشعبي عن جابر عن الشعبي الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي أنَّ عمر ورَّث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم ، لا يورِّنهم مما يرث بعضهم من بعض شيئاً (٣) .

19107 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حويش (4) عن أبيه عن على أنَّ أخوين تُتلا بصِفِين، أو رجل وابنه، فورَّث أحدهما من الآخر.

الله المراجعة المراجعة الرزاق عن ابن جريج عن ابن أبي ليلى أن عمر وعلياً قالا في قوم غرقوا جميعاً لا يُدرى أيهم مات قبل كأنهم كانوا إخوة ثلاثة مأتوا جميعاً ، لكل رجل منهم ألف درهم وأمهم حيّة : يرث هذا أمّه وأخوه ، ويرث هذا أمّه وأخوه ، فيكون للأم من كلّ رجل منهم سدس ما ترك ، وللإخوة ما بقي ، كلّهم كذلك، ثم تعود الأم فترث سوى السدس الذي ورثت أول مرة من كل

<sup>(</sup>١) كان في « ص » « قضى » فقلت: الظاهر « قضيا » . ثم وجدت في الخامس من الأصل « قضيا » .

<sup>(</sup>۲) أخرج معناه الدارمي وسعيد ، ووهق » عنهما .

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد من حديث النخعي عن عمو ( الورقة: ١٤) .

<sup>(</sup>٤) كذا في الدارمي، وفي « ص » «عن أبي حريش» وحريش هو عندي حريش ابن سليم المذكور في التهذيب، وهذا الأثر أخرجه الدارمي عن الفريابي عن الثوري، ص ٤٠١، وفي الحامس من الأصل « أبي خريش» ولم أجد من يكني أبا خريش .

رجل مما ورث من أخيه الثلث<sup>(١)</sup> .

١٩١٥٤ - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج ، وقال حميد الأعرج: يؤخذ ميراث هذا فيجعل في مال هذا ، ويؤخذ ميراث هذا فيجعل في ميراث هذا .

۱۹۱۵۵ - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش ومنصور ومغيرة عن إبراهيم أنَّه ورَّث الغرقي بعضهم من بعض (٢) .

1910٦ - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سهل أنه سأل إبراهيم عن ثلاثة إخوة غرقوا ، أوماتوا جميعاً ولهم أم حيَّة ، فورّثها من كلِّ واحد سدس<sup>(٣)</sup> ، ثم ورّث بعضهم من بعض ، ثم ورّثها بعد الثلث من كلِّ واحد مما ورّث من صاحبه .

۱۹۱۵۷ – أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن الهيثم بن قطن (١) قال : ماتت امرأتي وابنتي جميعاً ، غرقوا أو أصابهم شيء ، فورّث شريح بعضهم من بعض (٥) .

<sup>(</sup>١) أخرج سعيد من حديث الشعبي عن علي « توريث بعضهم من بعض » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم .

<sup>(</sup>٣) كذا في « ص » والظاهر « السدس » وفي الحامس « سدساً سدساً » .

<sup>(</sup>٤) كذا في «ص» ولم أجده، والذي ذكره البخاري وغيره متأخر، وقد روى سعيد نحو هذا الأثر من طريق مغيرة عن قطن بن عبد الله الضبى، وقطن هذا ذكره البخاري وغيره وقالوا: يروي عنه مغيرة ، فلعل هيثما هذا ولد لقطن بن عبد الله ، روى عنه المغيرة كما روى عن أبيه، ولم يذكروه في كتب الرجال، وفي الحامس من الأصل «الهيثم ابن قطر» وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) أخرج وكيع من طريق ابن حصين عن الشعبي عن شريح نحوه ٢: ٢٤٧ .

الثوري عن الزعراء أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أبي الزعراء (١) عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنَّه ورّث بعضهم من بعض (٢) .

۱۹۱۵۹ – أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد (٣)، وكان من أصحاب النبي عَلِيهِ أَنَّ قوماً وقع عليهم بيت ، فورّث بعضهم من بعض (٤)

۱۹۱۲۰ ـ أخبرنا عبد الرزاق عن عباد بن كثير عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه كان يورّث الأحياء من الأموات ، ولا يورث الموتى بعضهم من بعض (٥) .

المجرنا عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن داود بن أبي هند عن عمر بن عبد العزيز أنه ورَّث الأَحياءَ من الأَموات، ولم يورث الأَموات بعضهم من بعض (٦) ، قال معمر : كتب بذلك .

<sup>(</sup>١) هو ابن أخى أبي الأحوص، إسمه عمرو بن عمر، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه وكيع في « أخبار القضاة » من طريق غسان بن عبيد عن الثوري : ٢٠ . ٤٠٥ .

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي المجلدين «عبيد».

<sup>(</sup>٤) أخرج سعيد بهذا الإسناد سواء .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه «هق» من طريق زهير بن معاوية بزيادة وهي « أن أبا بكر أمر به زيد بن ثابت» ٦: ٢٢٢ وسيأتي عند المصنف نحوه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارمي من طريق يحيى بن عتيق قال: قرأت في بعض كتب عمر بن عبد العزيز عند كره أشبع مما هنا، وأخرجه سعيد من طريق ابن جريج عن عمر بن عبد العزيز أيضاً مطولاً (الورقة: ١٥).

۱۹۱۹۲ - أخبرنا عبد الرزاق (۱) قال : قضى عمر بن عبد العزيز بمثل ذلك .

السنّة بأن يرث كلّ ميّت وارثه الحيّ ، ولا يرث المؤتى بعضهم بعضاً .

۱۹۱۶۵ - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري مثله . ١٩١٦٥ - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد

أنَّ أهل الحوّة وأصحاب الجمل لم يتوارثوا (<sup>٣)</sup> .

۱۹۱۶۹ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عباد بن كثير عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنّه ورّث الأحياء من الأموات، ولم يورّث الموتى بعضهم من بعض، وكان ذلك يوم الحرّة .

۱۹۱۹۷ – قال عبد الرزاق: وأخبرناه أيضاً عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد أنَّ أبا بكر قضى في أهل اليمامة مثل قول زيد بن ثابت (۲)، ورّث الأحياء من الأموات، ولم يورّث الأموات بعضهم من بعض (٤).

<sup>(</sup>١) ظني أنه سقط من هنا «عن إبن جريج » ثم وجلت في الحامس كما ظننت .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه «هق» من طريق نصر بن طريف الباهلي عن يحيى بن سعيد ٦: ٢٢٢
 وأخرجه سعيد عن إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد ٣، رقم: ٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) الصواب في التعبير أن زيداً قضى بأمر أبي بكر، كما في « هني » .

<sup>(</sup>٤) راجع « هق » ٦: ٢٢٢ .

۱۹۱۲۸ - أخبرنا عبد الرزاق عن أبي مطيع قال : أخرج عباد ابن كثير بعد ثلاث سنين من قبره ، لم يُفقد منه إلا شعرات ، قال : فعلمنا أنَّ هذا يدلنا على فضله ، وكان عندنا ثقة .

الشعبي أنَّ عليًا وابن مسعود كانا يورّثان المجوس من مكانين<sup>(۱)</sup>.

۱۹۱۷۰ ـ أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن إبواههم أنَّه كان يورَّثهم من مكانيس<sup>(۲)</sup> .

المراكب المراكب المراكب المراكب عن معمر عن الزهري قال : يورّثهم بأُقرب الأَرْحَام (٣) إليه(٤) .

### باب الحميل

۱۹۱۷۲ ــ أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وغيره قال : لا يتوارثون حتى يُشهد على النسب .

١٩١٧٣ - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي

 <sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي من طريق حماد عن الثوري عن رجل عن الشعبي ص ٤٠٤
 وأخرجه « هق » من طريق عبيد الله بن الوليد عن الثوري عن رجل ٣: ٧٦٠.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه « هق » عن الثوري قال: « بلغني عن إبراهيم ... » قلت: وهو قول الحنفية كما في « الدر » ه : ۲۸ .

<sup>(</sup>٣) كذا في الخامس ، وهنا « الأحكام » خطأ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارمي من طريق عبد الأعلى عن معمر ، ولفظه : « ورّث بأكبرهما » . ص ٤٠٤ وأخرجه « هق » من طريق ابن المبارك عن معمر ولفظه : « يورث بأقربهما » .

عن شريح أنَّ عمر بن الخطاب كتب إليه: ألَّا يورِّث الحميل إلا ببينة (١).

الشعبي عن الشعبي عن المرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي ا

19100 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مجالد عن الشعبي عن شريح مثله<math>(7).

قال الثوري: ونحن على هذا، لا نورُّثه إلا ببيَّنة .

ابن سليمان قال : كتب عمر بن عبد العزيز : ألّا يتوارث الحميلان في ولادة الكفر .

191۷۷ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : أخبرني عاصم أنَّ الحسن وابن سيرين عابا ذلك عليه ، وقالا : ما شأُنهم لا يتوارثون إذا عُرفوا وقامت البيِّنة ؟ (٣) .

الم ١٩١٧٨ - أخبرنا عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن عبد الله بن أبي بكر قال : كان عثمان لا يورّث بولادة الأعاجم إذا ولدوا في غير الإسلام (١)

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي من طريق الأشعث عن الشعبي ص ٤٠٤ وزاد «وإن جاءت به في خرقها » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد عن هشيم عن مجالد أشبع ( الورقة : ١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرج سعيد عن هشيم عن منصور عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يورثان الحميل (الورقة: ١٥).

<sup>(</sup>٤) الكنز برمز «عب » ٦، رقم: ٣٠١ .

191٧٩ - أخبرنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء قال : خاصمت إلى شريح في مولاة للحيِّ ماتت عن مال كثير، فجاء رجل فخاصم مواليها، وجاء بالبيّنة أنها كانت تقول : أخي، فأعطاه شريح المال كلَّه .

191۸ - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال : قال عمر بن الخطاب: كلُّ نسب تُوُوصل عليه في الإسلام فهو وارث موروث .

ا ۱۹۱۸ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، أنَّ عثمان كان لا يورِّث بولادة أهل الشرك(١) .

191۸۱ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عمن سمع إبراهيم يقول: إذا تواصلوا في الإسلام ورث بعضهم من بعض (۲).

### باب الكلالة (٣)

المسيّب أنَّ عمر بن الخطاب كتب في الجد والكلالة كتاباً ، فمكث السيّب أنَّ عمر بن الخطاب كتب في الجد والكلالة كتاباً ، فمكث يستخير الله يقول: اللهم إن علمت فيه خيراً فأمضه ، حتى إذا

<sup>(</sup>۱) الكنز برمز «عب» ٦، رقم: ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد عن هشيم عن عبيدة عن إبراهيم (الورقة: ١٥).

<sup>(</sup>٣) من لا ولد له ولا والد .

طعن دعا بالكتاب، فمحى ، فلم يدر أحد ما كان فيه ، فقال: إني كتبت في المجدّ والكلالة كتاباً ، وكنت أستخير الله فيه ، فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه (١) .

الم ١٩١٨٤ - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن مرة عن عمر (٢) قال : ثلاث لأن يكون النبي عَلَيْكُ بيَّنهنَّ لنا أحب إليَّ من الدنيا وما فيها : الخلافة ، والكلالة ، والربا (٣) .

معرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة قال : قال عمر : لأن أكون سألت النبي على عن ثلاثة أحب إلى من حُمر النّعَم : عن الكلالة ، وعن الخليفة بعده ، وعن قوم قالوا : نقر بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك ، أيحل قتالهم أم لا ؟ قال : وكان أبو بكر يرى المقتال .

١٩١٨٦ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال : قال لي عمر حين طُعِن : اعقل عني ثلاثاً : الإمارة شوري ، وفي فداء العرب مكان كلَّ عبد عبد ، وفي ابن الأمة

 <sup>(</sup>۱) الكنز برمز (عب ) ووش ) ۲، رقم: ۳۲٤ .

<sup>(</sup>٢) كذا في وص وقد رواه وهق ومن طريق شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع مرة قال: قال عمر، فأخشى أن يكون الناسخ أسقطه هنا، ثم وجدت في ابن ماجه من طريق وكيم عن الثوري عن عمرو بن مرة عن مرة بن شراحيل ص ٢٠١ وقد سقط في الكنز أيضاً قوله وعن مرة وقد وهم من جعله في الكنز من مسند عمرو بن مرة ، داجع الكنز ٢، رقم: ٣١٣ ولكن في الحامس أيضاً وعن عمرو بن مرة عن عمره .

 <sup>(</sup>٣) أنظر جه «هني » من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة ٢: ٢٢٥٠ .

عبدان ، وفي الكلالة ما قلت . قال : قلت لابن طاووس : ما قال ؟ فأبى أن يخبرني .

1918 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنَّ عمر بن الخطاب أوصى عند الموت ، فقال : الكلالة كما قلت ، قال ابن عباس : وما قلت ؟ قال : من لا ولد .

الكلالة ما قلت . قال : وما قلت ؟ قال : من لا ولد \_ حسبت أنه قال : \_ ولا والد (٢) .

ابن جريج وابن عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج وابن عبينة عن عمرو بن دينار عن حسن بن محمد بن علي قال : سمعت ابن عباس يقول : الكلالة من لا ولد ولا والد ، زاد ابن عيينة : قال احسن بن محمد] (٣) : قلت لابن عباس : فإن الله يقول : ﴿ إِن امْرُو مُ مَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ (١) قال : فانتهرني (١) .

 <sup>(</sup>١) في و ص » « يعبر » والصواب « بعمر » كما في و هني » والخامس .

<sup>(</sup>٢) أخرجه « هق » من طريق سعدان بن نصر عن ابن عيينة ، وليس في آخره «حسبت أنه قال: ولا والله فقال «هق»: كذا في هذه الرواية والذي روينا عن عمر وابن عباس في تفسير الكلالة أشبه بدلائل الكتاب والسنة من هذه الرواية ، وأولى أن يكون صحيحاً لإنفراد هذه ، وتظاهر الروايات عنهما بخلافها ٦: ٧٢٥ .

<sup>(</sup>٣) سقط من هنا، وهو ثابت في الخامس .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ١٧٦ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ( هق » من طريق سعدان عِن ابن عيينة تاماً، والدارمي عن الفريابي =

١٩١٩٠ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن أبى بكر أنه قال: الكلالة ما خلا الولد والوالد.

1919 - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عاصم بن سليمان عن الشعبي قال : كان أبو بكر يقول : الكلالة من لا ولد له ولا والد ، قال : وكان عمر يقول : الكلالة من لا ولد له ، فلما طُعِن عمر قال : إني لأستحيي الله أن أخالف أبا بكر ، أرى الكلالة ما عدا الولدوالوالد(١) .

۱۹۱۹۲ \_ أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة وأبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل قال : الكلالة من ليس له ولد ولا والد .

<sup>=</sup> عن الثوري بلفظ « الكلالة ماخلا الوالد والولد » ص ٣٩٥ .

 <sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي عن يزيد بن هارون، و «هق» من طريق سعيد بن منصور عن
 ابن عيينة، كلاهما عن عاصم ( الدارمي ص ٣٩٠ و « هق » ٣: ٢٢٤) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١٧٦.

أَنْ تَضِلُّوا ﴾ (١) قال: اللهم من بينت له الكلالة فلم تبيّن لي (٢) .

المجاور المجارا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس أنَّ عمر أمر حفصة أن تسأَل النبي الله عن الكلالة ، فأمهلته حتى إذا لبس ثيابه فسألته ، فأملها عليها في كتف ، فقال : عمر أمرك بهذا ، ما أظنه أن يفهمها ، أو لم تكفه آية الصيف ؟ فأتت بها عمر فقرأها ، [فلما قرأ] (٣) ﴿ يُبَيّنُ الله لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ﴾ (١) قال : اللهم من بينت له فلم تبين لي .

البيه عن ابن طاووس عن أبيه الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنَّ عمر أمر حفصة أن تسأَّل النبي عَلِيلًا عن الكلالة .

#### باب الحلفاء

19197 - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت أنَّ ابن عباس قال : لما توفي أبو بكر أخذ حليف له سدس ماله ، قال له ابن عباس : وكان يؤمر بذلك ، قال : فسألت أنا عن ذلك ، فلم أجد أحدًا يعرف ذلك .

١٩١٩٧ ــ أُخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : ﴿ وَلِكُلِّ

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٧٦ .

<sup>(</sup>۲) الكنز برمز «عب» ٦، رقم: ٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) سقط من هنا وهو ثابت في الحامس.

<sup>(</sup>٤) أخرج سعيد عن أبي بشر عن سعيد بن جبير «كان الرجل يعاقد الرجل فيرث كل واحد منهما صاحبه، وكان أبو بكر عاقد رجلاً فورثه » (الورقة: ١٦) .

جَعَلْنَا مَوَالَي ﴾ (١) قال : هم الأولياء ، قال : ﴿ وَاللَّذِينَ عَاقَدتُ الْبِحانَكُم ﴾ (١) قال : كان الرجل في الجاهلية يحاقد الرجل فيقول : دعي دمك ، وهدمي هدمك ، وترثني وأرثك ، وتطلب بلمي وأطلب بدمك ، فلما جاء الإسلام بقي منهم ناس فأمروا أن يؤثوهم نصيبهم من الميراث وهو السدس ، شم نسخ ذلك بالميراث بعد ، فقال : ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَام بَخْضُهمْ أَوْلَى بِبَغْض ﴾ (١) (١) .

١٩١٩٨ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن منصور عن منصور عن مجاهد في قوله : ﴿وَلِكُلُّ جَعَلْنَا مَوَالَي ﴾ (١) ، قال : هم الأوليا اله ﴿ وَالَّذِينَ عَنْ مَجَاهَدُ فِي قُولُه : ﴿ وَلِكُلُّ جَعَلْنَا مَوَالَي ﴾ (١) ، قال : هم الأوليا اله ﴿ وَالَّذِينَ عَالَمُهُمْ ﴾ (١) قال : كان هذا حلفاً في الجاهلية ، فلما جاء الإسلام أهروا أن يؤثوهم نصيبهم هن النصر ، والولاء ، والمشورة ، ولا هيراث (١) .

١٩١٩٩ ـ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنَّ رسول

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ، الآية : ٧٥ .

 <sup>(</sup>٩) أخرج سعيد عن هشيم عن بعض أصحابه عن الحسن آخره مختصراً (الورقة:
 ١٦) وأخرجه الطبري تاماً كما في الفتح .

<sup>(3)</sup> أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد باختصار (الورقة: ١٦) كان هنا في آخره و والميراث ، فعلقت عليه : أكبر علمي أنه سقط بعد الواو و نسخ ، أو المعنى أن استحقوه بما يثبت إستحقاقه بعد نزول الفرائض، وقد روى البخاري نحو هذا من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس وفي آخره: ثم قال: والذين عاقدت أيمانكم من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصى له (الفتح ١٧٣) ثم وجدت في الخامس من الأصل و ولا ميراث ، فأثبته .

الله على : لا حلف في الإسلام وتعسكوا بحلف الجاهلية (١) .

قال : قضى رسول الله على أنه من كان حليفاً (١) في الجاهلية فهو على حلفه ، وله نصيبه من العقل والنصر ، يعقل عنه من حالف ، وهيواثه لعضبته من كانوا ، وقالوا (٣٠٠ : لا حلف في الإسلام ، وتحسكوا بحلف الجاهلية ، فإن الله لم يزده في الإسلام إلا شدّة (١٠٠ . قال عمرو : وقضى عمر بن الخطاب أنّه من كان حليفاً أو عديدًا (٥٠ في قوم قد عقلوا عنه ونصروه ، قميراثه لهم إذا لم يكن وارث يعلم (١٠) .

### من لا حليف له ولا عديد وميراث الأسير

ا ۱۹۴۰ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى عمر بن الخطاب أنَّ من هلك من المسلمين لا وارث له

<sup>(</sup>١) روى الشطر الأول بلفظه، والأخير بمُعناه مسلم عن جبير بن مطعم، والدارمي عن ابن عباس .

 <sup>(</sup>٢) كذا هنا. وفي الحامس من الأصل؛ من كان حليف حولف في الجاهلية ، وألعله سقط منه وله ، .

<sup>(</sup>٣) كذا في وص ۽ هنا، وليس في الحامس وقالوا ۽ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه « ت » من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظه «أوفوا » ۲: ۳۹۲ دون « لا حلف في الإسلام » .

<sup>(</sup>٥) العديد من القوم: من يعد فيهم، وكتبه الناسخ (عزيزاً » .

 <sup>(</sup>٦) أخرج سعيد معناه من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب (الورقة: ١٤).

يعلم ، ولم يكن مع قوم يعاقلهم ويُعَادُّهُم (١) ، فميراثه بين المسلمين في مال الله الذي يقسم بينهم (٢) .

المبيرنا عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن شريح أنَّه قال : يورَّث الأَسير في أيدي العدو $(^{(7)})$  وقاله إبراهيم $(^{(1)})$  .

۱۹۲۰۳ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا قتل المرتد فماله لورثته ، وإذا لحق بأرض الحرب فماله للمسلمين (٥)

### خنثی ذکر

۱۹۲۰۶ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن مغيرة عن الشعبي عن على أنَّه ورَّث خنثي ذكرًا من حيث يبول (١) .

• ١٩٢٠ \_ أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال :

<sup>(</sup>١) كذا في الخامس من الأصل، يعني أنه يوالي القوم فيعد منهم في الديوان، من قولهم: فلان عداده في بني فلان، وراجع ما علقناه على سنن سعيد .

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد وراجع التعليق السابق .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي عن الفرياني عن الثوري ص ٤٠٤ وذكره البخاري تعليقاً
 ٢١ . ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارمي عن الفريابي عن الثوري عمن سمع إبراهيم . وحكم الأسير حكم سائر المسلمين في الميراث ما لم يفارق دينه كما في السراجية .

<sup>(</sup>٥) سيأتي عند المصنف في ميراث المرتد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة وأحال على ما قبله وهو حديث شيخ من فزارة، وقبله حديث مجالد عن الشعبي (الورقة: ٩) وأخرجه الدارمي عن هشيم عن مغيرة عن شباك عن الشعبي ص ٣٩٥ .

سألت سعيد بن المسبّب عن الذي يخلق خلق المرأة وخلق الرجل ،كيف يورّث ؟ فقال ابن المسبّب: أرأيت يورّث ؟ فقال ابن المسبّب: أرأيت إن كان يبول منهما جميعاً ؟ فقلت : لا أدري ، فقال : انظر من أيهما يخرج البول أسرع فعلى ذلك يورّث (١).

۱۹۲۰۳ - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن المسيّب مثله .

۱۹۳۰۷ – أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : حاتثت أنَّ عامر بن الضرب (۳) العرواني (۳) وكان يقضي بين الناس في الجاهلية ، فاحتصم إليه في ختئى ذكر ، فلم يعلم ، حتى أشارت عليه جاريته راعية غنمه : أن انظر فمن حيث بال فورّثه .

۱۹۳۰۸ - أخبرتنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حُلَقت أَنَّه اختصم إلى لقيط بن زرارة في مثل ذلك فلم يدر، حتى أشارت عليه خصيلة جاريته راعية غنمه بأن يُلحقه من حيث يبول .

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد عن أبي عوانة عن قتادة عن سعيد بنحو آخر (الورقة: ١٠) .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل وحفظي الظرب .

 <sup>(</sup>٣) العرواني مذكور في الأنساب، وأما عامر هذا فلإ أدري أهو عرواني نسبا أم لا؟
 و هو بضم العين وسكون الراء نسبة إلى عروان بن كنانة. وقيل هو غزوان بالمعجمة والزاي .



# الإياب لم الكيت بين

# بب إنداريم الرجم

## باب هل يسأل أهل الكتاب عن شيءٍ ؟

۱۹۴۰۹ - حدَّثنا أبو عمر أحمد بن خالد قال : حدَّثنا ألبو محمد عبيد بن محمد الكشوري (١) قال : حدَّثنا محمد بن يوسف الحُذاقي (٩) قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : قال ابن جُريج : حُدَّثت

<sup>(</sup>١) بفتح أولها – وقيل بكسرها – وبالشين المعجمة بعدها ولو مفتوجة وفي آخرها راء. نسبة إلى كَشُورَ وهي من قري صنعاء، وأبو محمد هذا هو عبيد بن محمد بن إبراهيم الصنعاني الأزدي يروي عن عبد لله بن أبي غسان الصنعاني أيضاً. وعنه أبو القاسم الطبراني، ذكره السعماني وابن الأثير .

<sup>(</sup>٣) قال السمعاني : من أهل صنعاء أخوان هما إسحاق ومجمد ابنا يوسف الحذاقي. رويا عن عبد الرزاق. روي عنهما عبيد بن محمد الكشوري، ذكر جميعه الدارقطني . وأما الحذاقي فهو بضم الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة بعدها الألف وفي آخرها قاف، نسبة إلى حذاقة بطن من إياد، وإياد من معد كما حققه ابن الأثير في اللباب ٢: ١٨٨٢.

عن زيد بن أسلم أنَّ النبي عَلِيْكُ قال : لا تسأَلوا أهل الكتاب عن شيءٍ فإنهم إن يهدوكم (١) قد أضلُّوا أنفسهم ، قيل : يا رسول الله ! ألا نحدث عن بني إسرائيل؟ قال : تحدثوا ولا حرج .

ابن عطية عن أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال الله علية عن حسان ابن عطية عن أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله عليه الله عليه عليه عليه ولو آية وحدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرَج ، فمن (١) كذب عليَّ فليتبوّأ مقعده من النار (٣) .

إبراهيم عن عطاء بن يسار قال : أخبرنا الثوري عن سعد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار قال : كانت يهود يحدّثون أصحاب النبي عن عطاء بن يسار قال : كانت يهود يحدّثون أصحاب النبي عن عطاء بن يسيخون كأنَّهم يتعجّبون ، فقال رسول الله عَلَيْكَم : لا تصدّقوهم ولا تكلِّبوهم ، وقولوا : ﴿آمَنَا بِالذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُم ، وَإِلَهْنَا وَإِلَّهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُون ﴾(١) (٠) .

١٩٣١٣ \_ أُخبرنا عبد الرزاق قال : أُخبرنا الثوري عن عمارة

<sup>(</sup>١١) كذا في «ص، هنا ، وفي حديث عبد الله الآتي يحد حديثين « فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أتفسهم» ..

<sup>(</sup>۲) نبي «ت» «يومن كلنب» .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري وأخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح ٣: ٣٧٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة العنكيوت، الآية: ٣٦ .

<sup>(</sup>٥) أخرج البخاري من حديث أبي هريرة «كان أهل الكتاب يقرون التوراة بالعربية لأهل الإسلام ، فقال رسول الله مليلية : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم . وقولوا: آمناً بالله وما أنزل إليكم » الآية ١٣: ٢٦٠ .

عن (١) حريث بن ظهير قال : قال عبد الله : لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء ، فإنّهم لن يهدو كم وقد أضلُّوا أنفسهم ، فتكذّبون بحق أو أو تصدّقون بباطل، وإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا في قلبه تالية تدعوه إلى الله وكتابه (٢) .

قال : وزاد معن عن القاسم بن عبد الرحمٰن عن عبد الله في هذا الحديث أنَّه قال : إن كنتم سائليهم لا محالة فانظروا ما قضى (٢) كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه .

الشعبي، وعن عبد الله بن ثابت، وقال عن الشعبي عن عبد الله بن ثابت، وقال عن الشعبي عن عبد الله بن ثابت، وقال عن الشعبي عن عبد الله بن ثابت وقال : يا رسول الله ! إني مررت ثابت في من التوراة ، قال : أفلا أعرضها بأخ لي من يهود ، فكتب لي جوامع من التوراة ، قال : أفلا أعرضها عليك ؟ فتغيّر وجه رسول الله عليه ، فقال عبد الله : مسخ الله عقلك ، ألا ترى ما بوجه رسول الله عليه ؟ فقال عمر: رضيت بالله ربّاً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمّد رسولاً ، قال : فسرّي عن النبي عليه ، فقال : والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى فاتبعتموه وتركتموني ثم قال : والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى فاتبعتموه وتركتموني

<sup>(</sup>١) في « ص » « بن » خطأ ، وحريث هذا ذكره ابن أبي حاتم . وعمارة هو ابن عمير من رجال التهذيب .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح: سنده حسن ١٣: ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٣) في «ص» «قضا».

<sup>(</sup>٤) كذا في « ص » والمعنى أن جابراً رواه عن عبد الله بن ثابت بلا واسطة، وبواسطة الشعبي، ورواه عن الشعبي موقوفاً عليه أيضاً .

الضللم ، إنكم حَظِّي من الأمم ، وأنا حَظُّكم من النبيِّين (١٠)

الزهري الزهري المحرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : أخبرنا ابن أبي نملة الأنصاري أنَّ أبا نملة أخبره أنه بينا هو جالس عند رسول الله على إذ جاءه رجل من اليهود ، ومُرَّ بجنازة فقال : يا محمد هل تكلّم ؟ فقال النبي على : [الله] (١) أعلم ، فقال النبي على : ما حدَّثكم أعلم ، فقال النبي على : ما حدَّثكم أهل الكتاب فلا تصلقوهم ولا تكلّم ، فقال النبي على : ما حدَّثكم أهل الكتاب فلا تصلقوهم ولا تكدّبوهم ، وقولوا : آمنًا بالله ويكتبه ورسله ، فإن كان حقاً لم تكذّبوهم ، وإن كان حقاً لم تكذّبوه .

الزهري الزهري عبيد الله أنَّ ابن عباس قال : أخيرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عباد الله أنَّ ابن عباس قال : كيف تسألوهم عن شيء وكتاب الله بين أظهر كم (٤).

١٩٧٨٦ \_ أخيرنا عبد الرزاق قال : أخيرنا الثوري عن جاير

<sup>(</sup>١) أخرج البزار من طريق جابر عن عبد الله بن ثابت أن عمر نسخ صحيفة من التوراة ، فقال رسول الله على التوراة ، فقال رسول الله على الله الله الكتاب عن شيء (كشف الأستار ١ : ١٧٠ ألف ) وأخرج أبضاً نحواً من هذه القصة من حديث جابر بن عبد الله ١ : ١٠٠٩ ب . وحديث وقد نقله الحلفظ في الفتح وقال: رجاله موثقون إلا أن في مجالد ضعفاً ١١٣ : ١٩٩٩ . وحديث جابر أخرجه المدارمي أليضاً .

ر (١٣) حيها الناسخ عن كتابته فيما أرى، وفي ربواية أخرى في الإصابة «لا أدري » . و (١٣) أخرجه الن منابه من طريق معمر ويونس، وابن السكن والحارث بن أبي أسامة من طريق يونس عن الزهري. كما في الإصابة في ترجمة أبي نماة الأنصاري، قال الحلفظ: السمه عمار بن معاذ الظفري مشهد بدراً مع أبيه وشهد أمما أبوما بعدها. وتوفي في خلافة عبد الملك يه: ١٩٩٨.

<sup>(</sup>٤٤) أخررجه البخاري من طريق إبراهم بن يسعد عن الزهري أيم يما هنا و أشيع ١٨١٠:

عن الشعبي عن عوف بن مالك الأشجعي أنَّ رجلاً يهودياً أو نصرانياً نخس باعراً مسلمة ، ثم حثى عليها التراب يريدها على نفسها ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فقال : إنَّ لهؤلاء عهدًا ما وفوا لكم بعهد كم ، فإذا لم يوفوا(١) لكم بعهد فلا عهد لهم ، قال : فصلبه عمر(١) .

### باب هل يعاد اليهودي؟ أو يعرض عليه الإسلام؟

۱۹۲۱۷ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال عطاء : إن كان بين مسلم وكافر قرابة قريبة فليعده ، وقاله عمرو بن دينار ، قال عطاء : فإن لم تكن بينهما قرابة فلا يَعده ، وقال عمرو : ليَعده وإن لم تكن بينهما قرابة ، رأياً (۲) .

۱۹۲۱۸ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : سمعت سليمان بن موسى يقول : نعودهم وإن لم تكن بيننا وبينهم [قرابة](1) .

19719 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرنا عبد الله بن عمرو أخبرني عبد الله بن عمرو ابن علمة عن ابن أبي حسين أنَّ النبي على كان له جار يهودي

<sup>(</sup>١) في المجلد السادس « لم يفوا ، انظر رقم: ١٠١٩٧ .

<sup>(</sup>٣) تقدم ذكره في السادس وقد علقنا عليه هناك راجع (باب نقض العهد والصلب) .

<sup>(</sup>٣) أي قاله رأيا كما في السادس .

<sup>(\$)</sup> زدته من السادس .

لا بأس بخلقه ، فمرض ، فعاده رسول الله على أصحابه ، فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله ؟ فنظر إلى أبيه ، فسكت أبوه ، وسكت الفتى ، ثم الثانية ، ثم الثالثة ، فقال أبوه في الثالثة : قل ما قال لك ، فقعل ثم مات ، فأرادت اليهود أن تليه ، فقال النبي على الله عنكم ، فغسله ، وكفَّنه النبي على ، وحنَّطه وصلًى عليه (١) .

قال : أنبئتي قتادة أنَّ رسول الله على قال الحرل المسول الله على أبيه قال : أنبئتي قتادة أنَّ رسول الله على قال لرجل المسولي : أسلم أبا الحرث الحارث ! فقال النصراني : قلا أسلمت ، فقال له : أسلم أبا الحرث الفقال : قلا فقال : قد أسلمت ، فقال له الثالثة : أسلم أبا الحارث الفقال : قلا أسلمت قبلك ، فغضب وقال : كنيت ، حال بينك وبين الإسلام خلال ثلاث : شريك المخمر - ولم يقل : شريك - وأكلك الخنزير ، ودعاو له له ولدًا .

ابن عينة عن ابن الرزاق قال : أخبرنا ابن عينة عن ابن أبي نجيح قال : سمعت مجاهلاً يقول لغلام له نصراني : يا جرير أسلم ! ثم قال : هكذا كان يقال لهم .

باب ما يوجب عليه إذا أسلم وما يومر به من الطهور وغيره

١٩٢٢٢ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :

<sup>(</sup>١) مرَّ في السادس برقم: ٩٩١١٩ ..

أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم أنَّ محمد بن الأسود بن خلف أخبره أنَّ أباه الأسود رأى النبي عَلِيكُ يبايع الناس يوم الفتح ، قال : جلس عند قرن مسقلة – وقرن مسقلة الذي [تهريق] (١) إليه بيوت ابن أبي يمامة (٢) ، وهي دار ابن سمرة وما حولها ، والذي يهريق ما أدبر منها على دار ابن عامر ، وما أقبل منها على دار ابن سمرة وما حولها – قال الأسود: فرأيت النبي عَلِيكَ جالس (٣) ، فجاءه الناس الكبار والصغار ، فبايعوه على الإسلام ، وشهادة الإيمان بالله ، وشهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا عبده ورسوله (٤) .

المجدول المجدول عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عباس بن عبد الرحمن بن ميناء أنَّ رجلين من مزينة كانا رجُلي سوء ، قد قطعا الطريق ، وقتلا ، فمر بهما النبي عَلَيْكُ فتوضأً ، وصليا ، ثم بايعا النبي عَلِيْكُ ، وقالا : يا رسول الله ! قد أردنا أنْ نأتيك فقد قَصَّر الله خَطُونا ، فقال : ما أسماؤكما ؟ فقالا : المهانان ، قال : بل أنتما المكرمان (٤) .

١٩٢٢٤ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أُخبِرْت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنَّه جاء النبي عَلِيلَةً ، أُخبِرْت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنَّه عنك شعر الكفر ، فقال : قد أسلمت ، فقال النبي عَلِيلَةً : أَلْقِ عنك شعر الكفر ،

<sup>(</sup>١) استدركته من السادس.

<sup>(</sup>٢) في السادس «ابن أني أمامة».

<sup>(</sup>٣) كذا في «ص» ولعله سقط قبله « وهو » وفي السادس «جلس إليه» .

<sup>(</sup>٤) تقدما في السادس انظر رقم : ٩٨٢٠ و ٩٨١٧ .

يقول : احلق .

قال ابن جريج : وأخبرني آخر عنه (١) أنَّ النبي عَلِيْكُ قال لآخر : أنَّ النبي عَلِيْكُ قال لآخر : أنْ عنك شعر الكفر واختتن .

الأغر عن خليفة بن حصين عن جده قيس بن عاصم قال : أتيت النبي علي وأنا أريد الإسلام ، فأسلمت ، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر ، فاغتسلت بماء وسدر (٢) .

ابنا عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنَّ ثمامة المعنفي أسر ، فأسلم ، فجاءه النبي عَلَيْكُ ، فبعث به إلى حائط أبي طلحة ، وأمره أن يغتسل ، فاغتسل وصلَّى ركعتين ، فقال النبي عَلِيْكُ : قد حسن إسلام أخيكم (٢) .

١٩٢٧ -1 خبرنا عبد الرزاق قال : أنحبرنا معمر عن الزهري قال : سمعته [يقول]  $^{(7)}$  في الذي [يسلم]  $^{(7)}$  : يؤمر بالغسل  $^{(7)}$  .

باب المشرك يتحول من دين إلى دين هل يترك الماب المشرك يتحول من دين إلى دين هل يترك المرداق قال : أخبرنا ابن جريج قال :

<sup>(</sup>١) كذا في السادس وهنا «معه» .

<sup>(</sup>٢) تقدمت الأحاديث الثلاثة في السادس برقم: ٩٨٣٣ ، ٩٨٣٩ .

<sup>(</sup>٣) سقط من هنا واستدركته من السادس .

خُنْتُت حديثاً رفع إلى على في يهودي أو نصراني تزندق ، قال : دعوه يحول (١) من دين إلى دين (١) .

19779 - أخبرنا عبد الرزاق قال : سمعت أبا حنيفة قال : دفع إلى على يهودي أو نصراني تزندق، قال : دعوه تحوّل من كفر إلى كفر .

قال عبد الرزاق : فقلت له : عمن هذا ؟ فقال : عن سماك بن حرب ، عن قابوس بن المخارق أنَّ محمد بن أبي بكر كتب فيه إلى على ، فكتب إليه على بهذا .

197٣٠ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال الخبرني خلاد أنَّ عمر بن الخطاب قال : الخبرني خلاد أنَّ عمرو بن شعيب أخبره أنَّ عمر بن الخطاب قال : لا ندع يهودياً ولا نصرانياً يُنصَّر ولده ، ولا يهوّده في ملك العرب(٢) .

### باب هل تهدم كنائسهم ؟ وما يمنعوا (٣)

الحسن يقول : من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة (٤)

<sup>(</sup>١) كذا هنا وفي السادس ، ولعل الصواب وتبَحُّول» .

<sup>(</sup>٢) تقدما في السادس برقم: ٩٩٧٠ ، ٩٩٧١ .

<sup>(</sup>٣) كذا في وص،

<sup>(</sup>٤) مرّ في السادس برقم: ١٠٠٠١

۱۹۲۳۲ قال معمر : وقال لي عمرو بن ميمون بن مهران وسألته عن ذلك فقال : إنما صالحوا على دينهم ، يقول : لا تهدم(١)

۱۹۲۳۳ – أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عمي وهب بن نافع قال : شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عروة بن محمد أن تهدم الكنائس القديمة ، شهدته يهدمها ، فأعيدت ، فلمّا قدم رجاء دعا أبى(۲) ، فشهدت على كتاب عمر بن عبد العزيز ، فهدمها ثانية

١٩٢٣٤ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن التيمي عن أبيه قال : حدثني شيخ من أهل المدينة يقال له حنش أبو علي أنَّ عكرمة أخبره قال : سئل ابنُ عباس هل للمشركين أن يتخذوا الكنائس في أرض [العرب] (٢) ؟ فقال ابن عباس : أما ما مصر المسلمون فلا ترفع فيه كنيسة ، ولا بيعة ، ولا صليب ، ولا سنان ، ولا يُنفخ فيها ببوق ، ولا يُضرب فيها بناقوس ، ولا يُدخل فيها خمر ولا خنزير ، وما كانت من أرض صولحوا صلحاً ، فعلى المسلمين أن يفوا لهم بصلحهم .

تفسير ما مصر المسلمون ، يقول : ما كانت من أرضهم (١٠) أو أخذوها عَنْوَة (٥) .

<sup>(</sup>١) يو يُده ما في السادس عنه تحت رقم: ١٠٠٠٤ .

<sup>(</sup>٢) كذا في «ص» والصواب كما هو الظاهر «دعاني».

<sup>(</sup>٣) استدركته من السادس .

<sup>(</sup>٤) في السادس «من أرض العرب».

 <sup>(</sup>٥) في السادس «أو أخذت من أرض المشركين عنوة» .

النصاري بالشام أن يضربوا ناقوساً ، قال : أخبرنا معمر قال : أخبرني عمر بن عبد العزيز أن يُمنع النصاري بالشام أن يضربوا ناقوساً ، قال : ونُهوا أن يفرقوا روُوسهم ، وأمر بجز نواصيهم ، وأن يشدوا مناطقهم ، ولا يركبوا على سرج ، ولا يلبسوا عصباً ولا خَزًا ، ولا يرفعوا صلبهم فوق كنائسهم ، فإن قدروا على أحد منهم فعل من ذلك شيئاً بعد التقدم إليه ، فإن سلبه لمن وجده ، قال : [ وكتب أن تمنع] (١) نساؤهم أن يركبن الرحائل (٢) .

### باب هل يحكم المسلمون بينهم ؟

البوس عن سماك عن قابوس عن الثوري عن سماك عن قابوس عن أبيه قال : كتب محمد بن أبي بكر إلى علي يسأله عن مسلم زنى بنصرانية ، فكتب إليه : أقِم الحد على المسلم ، واردد النصرانية إلى أهل دينها .

البن جريج قال عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال عطاء : نحن مخيّرون ، إن شئنا حكمنا بينهم ، وإن شئنا لم نحكم ، فإن حكمنا حكمنا بينها ، وتركناهم في حكمهم (٣) بينهم ، فذلك قوله ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ ﴾ (٤) ، وقال عمرو بن شعيب

<sup>(</sup>١) كذا في السادس، وما في «ص» هنا لا يستبين .

<sup>(</sup>٢) مرّ في السادس برقم: ١٠٠٠٤ .

<sup>(</sup>٣) في السادس «وتركناهم وحكمهم».

<sup>(</sup>٤) في السادس ﴿ فَاحْتُكُم \* بَيْنَهُم \* أَوْ أَعْرِض \* عَنْهُم \* ﴾ .

مثل ذلك ، فذلك قوله ﴿ فَاخْتُكُمْ بَيْنَهُمْ أَوِ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ (١)

الزهري الزهري الرواق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : مضت السنة أن يُودّوا(١) في حقوقهم ومواريقهم إلى أهل دينهم ، ولا أنْ بأثوا راغبين في حدٌ نحكم بينهم فيه ، فتحكم بينهم بكتاب الله ، قال الله لرسوله : ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ ﴾ (١) .

السادي عن السادي عن السادي عن السادي عن السادي عن السادي عن عكرمة قال : نسخت (٢٠ قوله : ﴿ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضُ عَنْهُمْ مَا أَنْزَلَ الله ﴾ (١) عوله : ﴿ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بَيْنَهُمْ بِمِا أَنْزَلَ الله ﴾ (١)

١٩٧٤٠ ـ أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم وعاهر قالا: إن شاء الوالي قضى بينهم، وإن شاء أعرض عنهم ، فإن قضى بينهم قضى بعا أنزل الله .

19781 \_ أخبونا عبد الرزاق قال : أخبونا هدو عن عبد الكويم الكويم الجوري أنَّ عمو<sup>(6)</sup> كتب إلى عدي بن عدي : إذا جاعك أهل الكتاب فاحكم بينهم .

<sup>(</sup>١١) سورة المائلة، الآية: ٢٤.

<sup>﴿ ﴿ ﴾</sup> فِي وَضِي ۗ وَأَنْ يُوْدُوا ۗ وَالْصَوْالِبِ عَنْفَيَ وَأَنْ يُرَدُوا ۚ وَكُفًّا فِي السَّادَسَ

<sup>(</sup>٣) كَلَنَّا فِي وض، ولعل الضواب ونسخ ،

<sup>﴿</sup> فِي صَوْرَةِ الْمُأْتُلُمَةِ ، الآيَّةِ : ٢٠ .

<sup>(</sup>٥) يعني ابن عبد العربز .

ابن شبرمة المردة عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن شبرمة قال : رأيت الشعبي يحد يهودياً حبًّا في حدبه (١) في المسجد وعليه قميص .

1975٣ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : الأن زنى رجل من أهل الكتاب بمسلمة ، أو سرق لمسلم شيئاً ، أقيم عليه ، ولم يعوض الإمام عن ذلك . يقولون : في كلّ شيء بين المسلمين وبينهم ، فإنه لا يُعرض عنه (١٦) .

### باب هل يحد السلم لليهودي؟

1972٤ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن إسماعيل بن محمد، ويعقوب بن عتبة، وغيرهما، زعموا ألاً حدّ على من رماهم، إلا أن ينكّل السلطان(٩٠٠).

۱۹۳۵ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني هشام بن عروة [عن أبيه] (ع) قال : سألته على عن قذف أعلى الله على حد ؟ قال : لا أرى عليه حدًا .

١٩٣٤٦ \_ قال البنجريج: وسمعت نافحاً يقول: لا حدّ عليه .

<sup>(</sup>١١) كُلَّنَا في وص، ولعل الصواب وفرية، أو وخزيته .

<sup>(</sup>٣) تقدم جميع آثال الباب في السادس ( باب حدود ألحل العهد) .

<sup>(</sup>٣) تقدم جميع آثارالبالب في السادس في ( بالب الاحد على من رمانهم) .

<sup>(2)</sup> زدته أنَّا» فغي السانس وأنجرني هشام بن عروة قال: سألت أبِّي . ﴿

١٩٢٤٧ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : لا حدّ على من رمى يهودياً أو نصرانياً .

۱۹۲٤٨ – أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن طارق بن عبد الرحمن ومطرف بن طريف قال : كنا عند الشعبي ، فرفع إليه رجلان مسلم ونصراني، قذف كل واحد منهما صاحبه، فضرب النصراني للمسلم ثمانين ، وقال للنصراني : ما فيك أعظم من قذفه هذا ، فتركه ، فرُفع ذلك إلى عبد الحميد، فكتبَ فيه إلى عمر بن عبد العزيز يذكر ما صنع الشعبي ، فكتب عمر يُحسّن صنيع الشعبي .

19789 - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري: من قذف يهودياً أو نصرانياً فليس عليه حدّ ، وإن قذف نصراني نصرانية لا يضرب بعضهم لبعض إن تخاصموا (١) إلى أهل الإسلام ، كما لا يضرب لهم مسلم إذا قذفهم ، كذلك لا يضرب بعضهم لبعض .

باب هل يقاتل أهل الشرك حتى يومنوا من غير أهل الكتاب ؟ وتوخذ منهم الجزية ؟

<sup>(</sup>١) كذا هنا، وفي السادس «وإن تحاكموا».

<sup>(</sup>٢) تقدم في السادس برقم ١٠٠٢٠ .

1970 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله يقول : سمعت رسول الله على الله يقول : قاتلوا الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله(١) .

البرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرنا ابن جريج قال : سألت عطاء ، فقلت : المجوس أهل الكتاب ؟ قال : لا ، [قلت :] (٢) فالأسبذيون ؟ [قال :] (٢) وجد كتاب النبي علي لهم - زعموا (٣) - بعد إذ أراد عمر أن يأخذ الجزية منهم ، فلما وجده تركهم ، قال : قد زعموا ذلك (١) .

العرب المحمد عن أبيه أنَّ عمر بن الخطاب خرج، فمرّ على أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أنَّ عمر بن الخطاب خرج، فمرّ على ناسٍ من أصحاب النبي عليه أنَّ عمر الدحمٰنُ بن عوف ، فقال : ما أصنع في هؤلاء القوم الذين ليسوا من العرب ، ولا من أهل الكتاب \_ يريد المجوس \_ فقال عبد الرحمٰن : أشهد لسمعت رسول الله عليه يقول : سُنُّوا بهم سنَّة أهل الكتاب (١).

1970٤ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني جعفر أيضاً عن أبيه أنَّ النبي عَيِّلِيَّ كتب لأهل هجر : ألاَّ يُحمل على مُحْسِنٍ ذنب مُسيءٍ ، وإني لو جاهدتكم أخرجتكم (٤) من هجر (١) .

<sup>(</sup>١) ذكر المصنف جميع ذلك في السادس ص ٦٧ - ٦٩.

<sup>(</sup>٢) استدركت الكلمتين من السادس .

<sup>(</sup>٣) كذا في السادس، وهنا «فزعموا».

<sup>(</sup>٤) في السادس ولأخرجتكم».

الزهري يسأل: أتوخذ الجزية عمن ليس من أهل الكتاب ؟ قال: نعم الزهري يسأل: أتوخذ الجزية عمن ليس من أهل الكتاب ؟ قال: نعم أخذها رسول الله على من أهل البحرين ، وعمر من أهل السواد ، وعمان من بربر(١).

ابن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي قال : أخبرنا الثوري عن قيس ابن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي قال : كتب رسول الله علي إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام ، فمن أسلم قبل منه الحق ، ومن أبي كتب عليه الجزية ، وأن لا تُوكل لهم ذبيحة ، وألاً تُنكح لهم امرأة (١) .

۱۹۲۵۷ – أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة وغيره أنَّه كان يؤخذ من مجوس أهل البحرين أربعة وعشرين (٢) درهماً في السنة على كلِّ رجل (٣) (١) .

١٩٢٥٨ – أخبرنا الثوري عن قيس ابن محمد – أو محمد بن قيس – عن الشعبي قال: كان أهل السواد ليس لهم عهد ، فلما أخد منهم الخراج ، كان لهم عهد (١) .

١٩٢٥٩ ـ أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري أنَّ النبي على صالح عبدة الأوثان على الجزية ، إلا من كان منهم من العرب ، وقبل الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوساً .

<sup>(</sup>١) تقدم جميع هذه الآثار في السادس ص ٦٩ – ٧١.

<sup>(</sup>۲) كالما هذا وفي السادس، والصواب «عشرون».

<sup>(</sup>٣) كِذَا في السادس ، وهنا «على كلّ حال» وفي « ح » «على كلّ حالم » وهو الذي أميل إليه .

المجربة عن المرزاق قال : أخبرنا ابن جربيج عن يعقوب بن عتبة ، وإسماعيل بن محمد ، وغيرهما ، أنَّ نبي الله على المعقوب بن عتبة ، وإسماعيل بن محمد ، وغيرهما ، أنَّ نبي الله على أخذ الجزية من مجوس هجر ، وأنَّ عمر بن الخطاب أخذ من مجوس السواد ، وأنَّ عثمان أخذ من بربر .

المجرب المجرب عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جربج قال : أخبرنا ابن جربج قال : أخبرني عمرو بن دينار عن بجالة التميمي أنَّ عمر بن الخطاب لم بُرد أن يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمٰن بن عوف أنَّ رسول الله على أخذها من مجوس هجر(۱) .

أبو سعد عن رجل شهد ذلك - أحسبه نصر بن عاصم - أن المستورد بن علقمة كان في مجلس - أو فروة بن نوفل الأشجعي - المستورد بن علقمة كان في مجلس - أو فروة بن نوفل الأشجعي - فقال رجل : ليس على المجوس جزية ، فقال المستورد : أنت تقول هذا ؟ وقد أخذ رسول الله على من مجوس هجر ، والله لما أخفيت أخبث مما أظهرت ، فذهب به حتى دخلا على على وهو في قصر جالس في قبة ، فقال : يما أمير المؤمنين ! زعم هذا أنه ليس على المجوس جزية ، وقد علمت أن رسول الله على أخذها من مجوس هجر ، فقال على جزية ، وقد علمت أن رسول الله على الخرس اليوم أحد أعلم بذلك مني ، كان المجوس أهل كتاب يعرفونه ، وعلم يلرسونه ، فشرب أميرهم الخمر ، فوقع على أخته ، فرآه نفر من المسلمين ، فلما أصبح قالت أخته ؛ فوقع على أخته ، فرآه نفر من المسلمين ، فلما أصبح قالت أخته ؛

<sup>(</sup>١) تقدم في السادس برقم: ١٠٠٧٩، وسيأتي مكرراً في هذا المجلد أيضاً .

فدعا أهل الطمع فأعطاهم ، ثم قال لهم : قد علمتم أن آدم أنكح بَنِيهِ بناته ، فجاء أولئك الذين رأوه ، فقالوا : ويلا للأبعد ، إن في ظهرك حدًا ، فقتلهم ، وهم الذين كانوا عنده ، ثم جاءت امرأة فقالت له : بلى ، قد رأيتك ، فقال لها : ويحاً لبغي بني فلان ، قالت : أَجَل ، والله لقد كنت بغيّة ثم تبنّت ، فقتلها ، ثم أسري على ما في قلوبهم وعلى كتبهم ، فلم يصح عندهم شي والله .

19۲٦٣ ـ أخبرنا معمر عن قتادة وغيره أنه كان يؤخذ من مجوس أهل البحرين أربعة وعشرون درهماً في السنة على كلً رجل (٢) .

## باب كم يونخذ منهم في الجزية؟

1977٤ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : سالت عطاءً عن الجزية فقال : ما علمنا شيئاً إلا ما صولحوا عليه ، شم أحرزوا كلَّ شيء من أموالهم ، قال : وقال في ذلك عمرو بن دينار(١) .

۱۹۲۲۰ ـ أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أنه حُدِّث عن عمر (٣) أنه ضرب الجزية على كلِّ رجل بلغ الحلم أربعين درهما ، أو أربعة دنانير ،

<sup>(</sup>١) تقدماً في السادس انظر رقم: ١٠٠٢٩ و ١٠٠٩٣ .

<sup>(</sup>۲) مكرر، وهو هكذا في «ص» وفي «ح» «على كل حالم» ولعله هو الصواب رواية.

<sup>(</sup>٣) في السادس «عمر بن الخطاب».

فجعل الورق على من كان منهم بالعراق، لأنها أرض ورق، وجعل الذهب على أهل الشام ومصر ، لأنها أرض الذهب ، وضرب عليهم مع ذلك أرزاق المسلمين وكسوتهم، التي كان عمر يكسوها ااناس، وضيافة من نزل بهم من المسلمين ثلاث ليال وأيامهن (١).

1977 - قال ابن جريج: قال موسى: قال نافع: سمعت أسلم مولى عمر يحدِّث ابن عمر (٢) أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر فقالوا: إن المسلمين إذا نزلوا بنا كلفونا الغنم والدجاج، فقال عمر: أطعموهم من طعامكم الذي تأكلون، ولا تزيدوهم على ذلك(١).

الفع عن أسلم أن عمر ضرب الجزية ، وكتب بذلك إلى أمراء الأمصار (٣) نافع عن أسلم أن عمر ضرب الجزية ، وكتب بذلك إلى أمراء الأمصار (٣) ألا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى، ولا يضربوها على صبي ، ولا على امرأة ، فضرب على أهل العراق أربعين درهما على كل رجل ، وضرب عليهم أيضاً خمسة عشر صاعاً ، وضرب على أهل الشام أربعة دنانير على كل رجل ، وضرب عليهم أيضاً مدين من قمح ، وثلاثة أقساط من زيت ، وكذا وكذا شيئاً من العسل والودك \_ لم يحفظه أيوب أو نافع وضرب على أهل مصر أربعة دنانير على كل رجل منهم ، وضرب عليهم إردباً من قمح ، وشيئاً لا يحفظه ، وكسوة أمير المؤمنين ضريبة مضروبة ، وعليهم ضيافة المسلمين ثلاثاً ، يُطعمونهم عما يأكلون عما يحل للمسلمين وعليهم ضيافة المسلمين ثلاثاً ، يُطعمونهم عما يأكلون عما يحل للمسلمين

<sup>(</sup>١) تقدم في السادس برقم: ١٠٠٩٥ في (باب الجزية).

<sup>(</sup>٢) في السادس «عن ابن عمر».

<sup>(</sup>٣) كذا في «ص» هنا، وفي السادس «أمراء الأجناد» وهو الصواب عندي .

من طعامهم ، فلما قدم عمر الشام شكوا إليه ، أنهم يكلفونًا الدجاج ، فقال عمر: لا تطعموهم إلا مما تأكلون ، بما يحلُّ لهم من طعامكم (١١).

الأعمش عن الأعمش الأعمش عن الأعمش عن الأعمش عن الأعمش عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق بن الأجدع قال : بعث النبي الله معاذا إلى البين ، فأمره أن بأخذ العزبة من كل حالم وحالة (١) دبنارا أو قيمته معافري (١) .

١٩٢٦٩ = أخيرنا عيد الرزاق قال : أخيرنا معمر عن أيوب عن رجل من بني غفار قال : قال عمر : لا تشتروا رقيق أهل الذمة ، فإنهم أهل خراج يؤدّي بعضهم عن بعض ، يعني بلادهم .

الرائي الرائي الرائي البرداق المنوري وذلك إلى الرائي الرائي الرائي الرائي الرائي الرائي الرائي الرائي الرائي الربيد عليهم يقدر عاجتهم ، وليس لذلك وقت ينظر فيه الوالي على قدر ما يطبقون ، فأما ما لم يؤخذ عنوة حتى صولحوا صلحاً ، فلا يُزاد عليهم شيئاً (٣) على ما صولحوا عليه ، والجزية على ما صولحوا عليه من قليل أو كثير في أرضيهم ، وأعناقهم ، يقول : ليس عليهم زكاة في أموالهم (٩) .

ابن عيينة عن ابن الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نحيح قال : قلت لمجاهد : ما شان أهل الشام من أهل الكتاب

<sup>(</sup>١) تقدما في السادس برقم: ١٠٠٩٦ و١٠٠٩٨ .

<sup>(</sup>٢) في «ص، هنا «أو حالمة» وفي السادس «وحالمة».

<sup>(</sup>٣) في السادس «شيء».

<sup>(\$)</sup> تقدم في السادس تحت رقم: ١٠١٠٠ .

تؤخذ منهم الجزية أربعة دنانير ، ومن أهل اليمن دينار ، قال ذلك من قبل اليسار (١) .

النبي على المنافع عن منصور عن منصور عن منصور عن منصور عن منصور عن هلال بن يساف عن رجل من جهينة من أصحاب النبي النبي النبي النبي على النبي على النبي ا

عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد: عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد: ألا يضربوا (٢) الجزية على النساء، ولا على الصبيان، وأن يضربوا الجزية على من جرت عليه الموسى من الرجال، وأن يختموا في أعناقهم ويجزّوا نواصيهم من اتخذ منهم شعرا، ويلزموهم المناطق، ويمنعوهم الركوب إلا على الأكف عرضا، قال: يقول: رجلاه من شق واحد، قال عبد الله: وفعل ذلك بهم عمر بن عبد العزيز حين ولي، وقال (٣) عبد الله في حديث نافع عن أسلم (٤): وضرب عمر الجزية على من كان عبد الله في حديث نافع عن أسلم (٤): وضرب عمر الجزية على من كان بمصر أربعة دنانير، وقيسطين أو ثلاثة من زيت، وضرب على من كان بمصر أربعة دنانير،

<sup>(</sup>١) كذا في السادس، ووقع هنا «النساء» وهو تحريف من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) في السادس وبأن لا يضربوا. .

<sup>(</sup>٣) في «ص» «فقال» وفي السادس «قال».

 <sup>(</sup>٤) في ٤ص، دمسلم، خطأ .

وإِرْدَبَيْنِ من الطعام – وشيئاً ذكره – وضرب على من كان بالعراق أربعين درهماً، وخمسة عشر قفيزًا، وشيئاً لا نحفظه، وضرب عليهم مع ذلك ضيافة من مرّ عليهم من المسلمين ثلاثة أيام، وضرب عليهم ثياباً، وذكر عسلا(۱) لم نحفظه.

النبي عَلَيْ الله على الرزاق قال : أخبرنا الخراساني قال : المحدثني ابن لهيعة قال : أخبرني خالد بن أبي عمران أن عامر بن عبد الله ابن الزبير حدّثه أن رجلا حاص بمخلاة فيها حشيش وشيئاً (٢) أخذها من أهل الذمة ، فقال النبي عَلِيْ للرجل : خذ هذا ! فقال : أخذته وليس بشيء ، فقال : أخفرت دسول الله عَلِيْ ، فذهب الرجل فأعطاها صاحبها ، ثم أنى النبي عَلِيْ فأخذه ، فقال له النبي عَلِيْ فأخذه ، فقال له النبي عَلِيْ فأخذه ، فقال : فهو إلى النبي عَلِيْ : ألم تحتج إلى ما أخذت ؟ قال : بلى ، قال : فهو إلى الذي أخذت له أحوج .

19۲۷ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن أبي ليلى أن جيشاً مرّوا بزرع رجل من أهل الذمة فأرسلوا فيه دوابّهم، وحبس رجل منهم دابّته، وجعل يتبع بها المرعى، ويمنعها من الزرع، فجاء الذمي إلى الذي حبس دابته فقال : كفانيك الله! - أو كفاني الله بك! - فلولا أنت كفيت هؤلاء، ولكن تدفع عن هؤلاء بك(٣)

<sup>(</sup>١) كذا هنا. وفي السادس «شيئاً ».

<sup>(</sup>۲) في «ص» «وسااخذها»-.

 <sup>(</sup>٣) في السادس «ولكن إنما يدفع عن هولاء بك» (باب ما يحل من أموال أهل الذمة).

# باب ما يونخذ من أرضيهم وتجاراتهم

١٩٢٧٦ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي مجلز أن عمر بن الخطاب بعث عمار بن ياسر ، وعبد الله بن مسعود ، وعثمان بن حنيف إلى الكوفة ، فجعل عمارا على الصلاة والقتال ، وجعل عبد الله على القضاء وبيت المال ، وجعل عثمان بن حنيف على مساحة الأرض ، وجعل لهم كلَّ يوم شاة ، نصفها وسواقطها لعمار ، وربعها لابن مسعود ، وربعها لابن حنيف ، ثم قال : ما أرى قرية (١) تؤخذ منها كلُّ يوم شاة إلا سيُسرع ذلك فيها ، ثم قال : أَنْزَلْتُكُمْ (٢) ونفسي من هذا المال كوالي اليتيم ﴿ مَن كَانَ غَنِيًّا ۚ فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فِلْيَأْكُل بِالْمَعْرُوفِ ﴾(١) فقسم عثمان على كلِّ رأس من أَهْلِ الذَّمَةِ أُربِعةِ وعشرين درهماً لكلِّ عام ، ولم يضرب على النساء والصبيان من ذلك شيئاً ، ثم مسح سواد أهل الكوفة من أرض أهل الذمة ، فجعل على الجريب من النخل عشرة دراهم ، وعلى الجريب من العنب ثمانية دراهم ، وعلى الجريب من القصب ستة دراهم ، وعلى الجريب من البرّ أربعة دراهم ، وعلى الجريب من الشعير درهمين ، فرضى بذلك عمر (١).

١٩٢٧٧ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس

<sup>(</sup>١) كذا في السادس ، وهنا «ما أرى كل جزية » خطأ .

<sup>(</sup>۲) كذا في السادس، وهنا وأترككم».

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٦ .

<sup>(</sup>٤) تقدم في السادس برقم: ١٠١٢٨.

عن أبيه أن إبواهيم بن سعد سأل ابن عباس - وكان عاملا بعدن (١٠ - فقال لابن عباس : العفو ، فقال : إنهم فقال لابن عباس : ما في أموال الذمة ؟ قال : العفو ، فقال : إنهم يا مووناً يكفا وكفا ، قال : فلا تعمل لهم ، قلت : فما في العنبر؟ قال : إن كان فيه شيء فالخمس (٢٠) .

معرف المرابع عن المرابع عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن رزيق صاحب مكوس مصر ، أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: من مر بك من اللسلمين ومعه مال يتجر به ، فخذ منه صدقته ، من كل أربعين دينارا دينارا ، فعا نقص منه إلى عشرين فيحساب ذلك ، فإن نقصت ثلاثاً واحداله فلا تأخذ منه شيئاً ، ومن مر بك من أهل الكتاب وأهل القعة ممن يتجر ، فخذ منه من كل عشرين دينارا دينارا ، فعا نقص فبحساب ذلك إلى عشرة دنائير ، فإن نقص ثلث دينار فلا تأخذ منه شيئاً .

19179 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني يحيى بن سعيد أيضاً أن أول من أخذ نصف المشور من أهل المنمة إذا اتجروا عمر بن الخطاب ، كان يأخذ من تجار أنباط (علم المنام إذا قلموا الملينة .

١٩١٨٨ - أتحيرنا عبد الوذاق قلل: أنحبونا الين جريج عن عمره

<sup>(</sup>١١) أي كان إنراهيم علمالا بعلان ..

<sup>(</sup>١١) كذافي السادس، وحنا وفلا يخسس و سهوا وخطأ.

 <sup>(</sup>٣) وفي السائمي وفإن نقص ثلث ديناؤه وهو العمواب، راجع رقم: ١١٠١١١٦ .

<sup>(</sup>ع) في السَّادُس والأنباط من .

أبن شعيب قال : كتب أهل منبيخ ومن وراه بعض عدن إلى عمر بن الخطاب يعرضون عليه أن يدخلوا بشجارتهم أرض العرب ، وله منها العشور ، فسأل عمر أصحاب النبي على مأجمعوا على ذلك ، فهو أوّل من أخذ منهم العشور .

الم ۱۹۴۸ - أخبونا عبد الوزاق قال : أخبونا معمو عن يحيى بن أبي كثير قال : يؤخذ من المسلمين أبي كثير قال : يؤخذ من المسلمين من الله ب وعمر بن عبد العريق.

١٩٢٨٧ = أخبرنا عبد الوزاق قال : أخبرنا معمر عن الوهري عن سالم عن أبيته أن عمر كان يأمخد من النبط ، من الخنطة والويث العشر (١) ، يريد بذلك أن يكثر الحمل ، ويأخذ من القطنية تصف العشر (٢) ، يعني من الخعص والعدس وما أشبههما .

## باب المسلم يشتري أرض اليهودي ثم توُغذ منه أو يسلم

التنوخي قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي قال : كانت في أرض التنوخي قال : كانت في أرض تبحر هنها (") ، فكتب عمر بن عبد العزيز ، فكتب عمر ابن عبد العزيز ، فكتب عمر ابن عبد العزيز أن اقبض (") الجزية والعشور ، ثم خد هنه القضل،

<sup>(</sup>١) كذا في الساص، وهنا «العشور».

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي السَّادَسُ وَهُوَ الْطِيَوَاتِ، وَهَنَا وَالْعَشُونُونَ أَي فِي الْمُوضَّعَينَ سَوَاهُ.

<sup>(</sup>٣) كَذَا هَنَا، وَفَي السَّادَسَ «بَجْرُيتُهَا» وَلَلْمَالِهُ هُوَ الْفُتَوَالِبُ .

 <sup>(</sup>٤) كذا في السادس، وهنا «أن أبيض».

يعني أن يـاخذ منه أيهما أكثر .

الحكم البناني عن محمد بن زيد عن إبراهيم النخعي أنَّ رجلاً أسلم (١) الحكم البناني عن محمد بن زيد عن إبراهيم النخعي أنَّ رجلاً أسلم (١) على عهد عمر بن الخطاب ، فقال : ضعوا الجزية عن أرضي ، فقال له عمر : إن أرضك أخذت عَنْوَةً ، قال : وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال : إنَّ أرضي كذا (٢) وكذا ، يطيقون من الخراج أكثر مما عليهم ، فقال : ليس إليهم سبيل ، إنما صولحوا صلحاً .

1970 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أنَّ رجلاً من أهل نجران أسلم ، فأرادوا أن يأُخلوا منه الجزية - أو كما قال - [فأبى ،] فقال عمر : إنما أنت متعوذ (٣) ، فقال الرجل : إن في الإسلام لمعاذاً إن فعلت ، فقال عمر : صدقت والله ! إن في الإسلام لمعاذاً أن .

١٩٢٨٦ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : لا ينبغي لمسلم أن يعطي الجزية ، أن يُقرَّ بالصغار والذل ، سمعت غير واحد يذكر ذلك ،

١٩٢٨٧ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن حبيب

<sup>(</sup>١) كذا في السادس، وهنا «أسند» .

<sup>(</sup>٢) كذا هنا وفي السادس، ولعل الصواب «أهل أرضى كذا».

 <sup>(</sup>٣) في «ص» كأنه «مسعود» .

<sup>(</sup>٤) تقدم في السادس برقم: ١٠١١١ .

 <sup>(</sup>٥) كذا هنا، وفي السادس: «قال: وسمعت غيرواحد يقول ذلك ».

ابن أبي ثابت قال : سمعت ابن عباس ، وأتاه رجل فقال : آخذ الأرض فأتقبلها(١) أرض جزية ، فأعمّرها(٢) وأودّي(٣) خراجها، فنهاه ، ثم جاءه آخر فنهاه ، ثم قال : لا تعمد إلى ما ولّى الله هذا الكافر ، فتحله(٤) من عنقه وتجعله في عنقك ، ثم تلا ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ \_ حتى \_ صَاغِرُونَ ﴾ (٥) (١) .

۱۹۲۸۸ – أخبرنا الثوري عن كليب بن وائل قال : سألت ابن عمر : كيف ترى في شراءِ الأرض ؟ قال : حسن ، قلت : يأخذون مني من كلِّ جريب قفيزًا ودرهماً ، قال : تجعل في عنقك صغارًا(١٠).

۱۹۲۸۹ – أخبرنا الثوري عن جعفر بن برقان قال : أخبرنا ميمون بن مهران قال : سمعت ابن عمر يقول : ما أُحب أنَّ الأرض كلَّها لي جزية بخمسة دراهم ، أُقِرُّ فيها بالصغار (٧) .

19۲۹۰ - أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن حسان عن الحسن قال : كتب عمر بن الخطاب : ألاَّ تشتروا من عقار أهل الذمّة ، ولا من بلادهم شيئاً .

<sup>(</sup>١) أنظر السادس رقم: ١٠١٠٧ .

<sup>(</sup>٢) في «ص» «فأعبرها » وفي السادس «فأعمرها».

<sup>(</sup>٣) كذا في السادس، وهنا «وأدّي »

<sup>(</sup>٤) كذا هنا، وفي السادس «فتخلعه».

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٦) تقدما في السادس برقم: ١٠١٠٧ و١٠١٠٨ .

<sup>(</sup>V) تقدم في السادس برقم: ١٠١٠٩ .

### باب ميراث المرتد

۱۹۲۹۱ \_ أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عمن سمح الحسن قال في المرتد : ميراثه للمسلمين ، وقد كانوا يطيّبونه لورثته (۱) .

قال : وقال قتادة : ميراثه لأهل دينه(٢) .

ابن راشد أنَّ عمر بن عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن إسحاق ابن راشد أنَّ عمر بن عبد العزيز كتب في رجل من المسلمين أسر فتنصّر، إذا عُلم بذلك برئت منه امرأته ، واعتدّت منه ثلاثة قروء ، ودفع ماله إلى ورثته المسلمين (٣).

المراق قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري في المرتد إذا قتل فماله لورثته ، وإذا لحق بأرض الحرب فماله للمسلمين (٤) ، لا أعلمه إلا قال : إلا أن يكون له وارث على دينه في أرض ، فهو أحق به (٥) .

١٩٢٩٤ \_ أُخبرنا عبد الرزاق قال : أُخبرنا الثوري عن حماد عن

<sup>(</sup>۱) أخرج سعيد عن هشيم عن يونس عن الحسن قال: ميراث المرتد لورثته (الورقة: ١٨) وسيأتي عند المصنف عن الثوري عن عمرو بن عبيد عن الحسن، وقد مر في السادس برقم: ١٠١٤٦ .

<sup>(</sup>٢) تقدم في السادس برقم: ١٠١٤٧ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد عن ابن المبارك عن معمر مختصراً .

<sup>(</sup>٤) أنظر ص ١٠٦ (باب ميراث الأسير) من السادس.

<sup>(</sup>٥) تقدم في السادس برقم: ١٠١٤٢ .

إيراهيم أن عمر قال: أهل الشرك نرثهم(١) ولا يرثونا(٢).

1979 - أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك النماري (٣) عن الثوري عن موسى بن أبي كثير قال : سألت ابن المسيّب عن الرتد ، كم تعتد امرأته ؟ قال : ثلاثة قروء ، قلت : إنّه قتل ، قال : فأربعة أشهر وعشرًا ، قلت : أيوصل عبراثه ؟ قال : ما يوصل ميراثه ؟ قلت : ويرته بنوه ؟ قال : نرثهم (٥) ولا يرثونا(١) .

المبيناني على بشيخ كان نصرانياً فأسلم، ثم ارتد عن الإسلام، فقال على بشيخ كان نصرانياً فأسلم، ثم ارتد عن الإسلام، فقال له على : لعلك إنما ارتدت (٢) لأن تصيب ميراثاً ، ثم ترجع إلى الإسلام ؟ قال : لا ، قال : فارجع إلى الإسلام ، قال : أمّا حتى ألقى المسيح فلا ، فأمر به على فضربت عنقه، ودفع ميراثه إلى ولده

 <sup>(</sup>١) كذا في السادس برقم: ١٠١٤٥ أيضاً ، وفي الدارمي من طريق الفريابي
 عن الثوري « لا نرثهم ولا يرثونا » ص ٣٩٦. وفي ( باب لا يتوارث أهل ملتين )
 من السادس رقم: ٩٨٥٦ بهذا الإسنادسول «لا نرثهم ولا يرثونا » فليحرر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي عن الفريابي عن الثوري كما أسلفنا، وأخرج المصنف ما يوافقه عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أو غيره عن عمر وسيأتي قريباً ، وكذا سعيد من حديث النخعي عن عمر (الورقة: ١١) ولكن الذي يليه وما بعده يدل على أن ما هنا على الصواب، وأن هذا هو الحكم عند عمر في ميراث المرتد ، والقول الآخر في توارث أهل ملتين .

<sup>(</sup>٣) من زيادات الراوي عن المصنف .

<sup>(</sup>٤) في اص ا اأتوصل ا

<sup>(</sup>٥) في «ص» «يرثهم».

<sup>(</sup>٦) أخرجه سعيد من طريق هشيم عن موسى بن أبي كثير (الورقة: ١٨).

<sup>(</sup>٧) كذا هنا، وفي السادس «إرتددت» وهو الظاهر.

المسلمين<sup>(۱)</sup>

١٩٢٩٧ \_ أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر وابن جريج : قالا : بلغنا أنَّ ابن مسعود قال في ميراث المرتد مثل قول علي (٢) .

۱۹۲۹۸ ـ قال : أخبرنا معمر قال قتادة : ميراثه لأهل دينه (۳) .

١٩٢٩٩ \_ أخبرنا عبد الملك الذماري عن الثوري عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال : كان المسلمون يطيّبون لورثة المرتد ميراثه .

الخبرنا عبد الملك الذماري عن الثوري قال : بلغنا أَنَّ علياً ورَّث ورثة مستورد العجلي ماله (٤) .

الله بن سعيد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله بن سعيد -1970 عن الحكم أنَّ علياً قال : ميراث المرتد لولده (١) .

۱۹۳۰۲ \_ أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : الناس فريقان ، فريق يقول : ميراث المرتد للمسلمين ، لأنه ساعة

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد من طريق أبي معاوية عن الأعمش محتصراً، قال سعيد: ليس هذا الحديث عند أحدسوى أبي معاوية، قلت: ورواية المصنف إياه عن معمر عن الأعمش يرده.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي من طريق القاسم بن عبدالرحمن ، ولفظه : «كان ابن مسعود يورث أهل المرتد إذا قتل» ص ٤٠٣ .

<sup>(</sup>٣) تقدم في السادس برقم : ١٠١٤٧ .

<sup>(</sup>٤) تقدم آنفاً برقم ١٩٢٩٦ .

<sup>(</sup>٥) في « ص » « عن عبد الله عن سعيد بن الحجاج » وهوعندي من تصحيفات النساخ، وعبد الله بن سعيد هو الفزاري، والحجاج هو ابن أرطاة .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارمي عن يزيد بن هارون عن الحجاج عن الحكم عن علي بلفظ: « ميراث المرتد لأهله من المسلمين » ص ٤٠٣ و تقدم في السادس برقم : ١٠١٤٣ .

يكفر يوقف عنه ، فلا يُقدر (١) منه على شيء حتى ينظر أيُسلم أم يكفر ، منهم النخعي ، والشعبي ، والحكم بن عتيبة ، وفريق يقولون : لأهل دينه (٢) .

## باب هل يتوارث أهل ملتين ؟ (<sup>۲۲)</sup>

۱۹۳۰۳ – أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال لي عطاءً: لا يرث مسلم كافرًا ، ولا كافر مسلماً (٤) ، وقال ذلك عمرو بن دينار .

19۳۰٤ – أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر وابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أَنَّ رسول الله عَلِيْ قال : لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم (٥٠).

<sup>(</sup>١) كذا في السادس، وصورته في «ص» هنا «يقرر».

<sup>(</sup>٢) تقدم في السادس برقم: ١٠١٤٩ .

<sup>(</sup>٣) تقدم هذا العنوان في (كتاب أهل الكتاب) فراجعه .

<sup>(</sup>٤) تقدم في السادس برقم: ٩٨٥٥ دون قول عمرو بن دينار . .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشيخان.، وسعيد، والدارمي، فسعيد عن إبن عيينة وهشيم، والدارمي من طريق معمر وعبد الله بن عيسى والثوري، عن الزهري. وتقدم عند المصنف من طريق الأوزاعي، وابن جريج، ومعمر، ومالك في السادس، راجع رقم ٩٨٥١ وما بعده.

شتى (١) ، قال : وقضى النبي ﷺ : لا يتوارث المسلمون والنصارى . وأبو بكر، وعمر. وعثمان (١) .

المسلم المسلم المراق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني ميمون بن مهران عن رجل من كندة يقال له العرس بن قيس (٣) قال : شيخ كبير كان يستعمل على الحيرة (٤) ، فأخبرني أنه أخبره أنّ (٥) الأشعث بن قيس ماتت عمة له يهودية ، فجاء عمر بن الخطاب في ميراثها يطلبه ، فأبى عمر أن يورّثه إياها ، وورّثها اليهود (١) .

۱۹۳۰۷ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني يحيى بن سعيد قال : سمعت سليمان بن يسار يذكر أن محمد ابن الأشعث أخبره أن عمّة له توفيت يهودية ، فذكر ذلك الأشعث لعمر ، فقال : لا يرثها إلا أهل دينها(٧) .

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد من طريق يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب .

<sup>(</sup>٢) تقدم في السادس برقم: ٩٨٥٧.

 <sup>(</sup>٣) في «ص» « الغربن قيس » . وقد تقدم عند المصنف « العرس » غير منسوب .
 وهو ابن قيس . راجع ترجمة العرس بن عميرة في التهذيب .

 <sup>(</sup>٤) كذا في « ص » وانظر هل هي « الجزيرة » فأن عمرو بن ميمون جزري ،
 ثم وجدت عند المصنف في (كتاب أهل الكتاب) «الجزيرة » فالحمد لله .

<sup>(</sup>٥) صواب العبارة «أخبرني أنه أخبره الأشعث؛ كما في السادس .

<sup>(</sup>٦) أخرجه سعيد والدارمي من حديث الشعبي أن الأشعث وفد إلى عمر، فذكره (سعيد، الورقة: ٢١ والدارمي ص ٣٩٧) وأخرجه الدارمي من حديث طارق بن شهاب أيضاً. وتقدم في السادس برقم: ٩٨٥٨.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الدارمي عن يزيد بن هارون عن يحيى ص ٣٩٦ وتقّدم في السادس برقم : ٩٨٥٩

۱۹۳۰۸ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : لا يتوارث أهل ملتين شتى (١)

۱۹۳۰۹ – أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة أو غيره أن عمر قال : لا يرث (٢) أهل الملل، ولا يرثونا(٣) . ١٩٣٠ – أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير (١) أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : لا يرث اليهود ولا النصارى المسلمين ، ولا يرثونهم ، إلا أن يكون عبد الرجل أو أمتُه (٥)

1971 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : أخبرني من سمع عكرمة ، وسئل عن رجل أعتق عبدًا له نصرانياً ، فمات العبد وترك مالاً ، قال : ميراثه لأهل دينه (١) .

المجالا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريع قال : محدث المجالات عن مكحول قال : إن مات عبد لك نصرانياً، فوجدت له ذهبا عيناً ثمن الخمر والخنازير فخذها(٧) ، وإن وجدت خمراً أو خنزيراً (١) تقدم في السادس برقم: ٩٨٦٣ .

<sup>(</sup>٢) كذا في « ص » وهو الظاهر، فقد تقدم بلفظ « لا يتوارث » .

 <sup>(</sup>٣) تقدم في السادس برقم: ٩٨٦٤ وأخرجه «هق» من طريق مالك عن يحيى بن
 سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر ٣: ٢١٩ .

<sup>(</sup>٤) في «ص» «أبو الموسر» والصواب «أبو الزبير» كما تقدم عند المصنف .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الدارمي من طريق الأشعث عن الحسن عن جابر مرفوعاً ص ٣٩٧ قال الدارقطني: الموقوف هو المحفوظ ، وأخرجه «هق» من طريق المصنف ٢١٨:٦ ومعنى الإستثناء أن المولى يأخذ ما تركه عبده النصراني أو اليهودي، فإن العبد لا ملك له، وما في يده ملك مولاه . ووتقدم في السادس برقم: ٩٨٦٥ .

<sup>(</sup>٦) تقلم في السادس برقم: ٩٨٦٨ .

<sup>(</sup>٧) في السادس و فخذه ، .

فلا ، فإن لم يكن له أقارب ورثه المسلم بالإسلام .

الزهري عن الزهري الزواق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين أن أبا طالب ورثه عقيل وطالب ، ولم يرثه علي ولا جعفر ، لأنهما كانا مسلمين (١) .

۱۹۳۱۶ \_ أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب يرفعه إلى النبي على : أن المسلم لا يرث الكافر ما كان له ذو قرابة من أهل دينه (۲) .

التمار (٤) قال : حدثنا الكشوري قال : حدثنا محمد بن عمر التمار (٤) قال : أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب يرفعه إلى المنبي علي أن المسلم لا يرث الكافر ما كان له ذو قرابة من أهل دينه ، فإن لم يكن له وارث ورثه المسلم بالاسلام (٢).

### باب الميراث لا يقسم حتى يسلم

۱۹۳۱٦ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال عطاء وابن أبي ليلى : إن مات مسلم وله ولد نصارى ، فلم يقسم ماله حتى أسلم وُلده النصارى فلا حق لهم ، وقعت المواريث قبل أن

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان من طريق يونس عن ألزهري .

<sup>(</sup>٢) تقدم في السادس برقم: ٩٨٧٠ .

 <sup>(</sup>٣) بفتح أولها وقيل بكسرها، وبالشين المعجمة بعدها واو مفتوحة، في آخرها راء،
 وكشور من قرى صنعاء اليمن، وإسمه عبيد بن محمد بن إبراهيم كما في اللباب، وكما تقدم.

<sup>(</sup>٤) أراه التمار، وما في «ص» غير واضح، ثم وجدته في (باب هل يوصي لقرابة المشرك) من هذا المجلد «السمسار» واضحاً مجوداً .

يسلموا(١) ، قال : وكذلك العبد يموت أبوه الحرُّ ، فلا يقسم ميراثه حتى يعتق (٢) .

۱۹۳۱۷ - أخبرنا (۳) عبد الملك بن الصباح عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم مثله .

۱۹۳۱۸ – أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار قال : سمعت أبا الشعثاء يقول : إن مات مسلم وله ولد مسلم وكافر ، فلم يقسم ميراثه حتى أسلم الكافر ، ورثه [مع] (1) المؤمن ، ورثا جميعاً (٥) ، فلم يعجبني .

19٣١٩ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : سمعت الزهري يقول : إذا وقعت المواريث فمن أسلم على ميراث فلا شيء له (٢٠) .

اليوب عن أيوب الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد!

<sup>(</sup>١) كذا في أثر ابن أبي ليلي فيما تقدم، وفي هذا ما يدل عليه، وهنا «أن يقسموا».

<sup>(</sup>٢) تقدم في السادس برقم: ٩٨٨٨ .

قائل أخبرنا إما عبد الرزاق أو راوي الكتاب الدبري، وهو الراجع، فإن عبد الرزاق
 رواه فيما تقدم عن الثوري بلا واسطة .

<sup>(</sup>٤) كلمة «مع » سقطت من هنا وهي ثابتة في ما تقدم .

<sup>(</sup>ه) جاء ذلك عن عمر وعثمان ، وعن عكرمة والحسن وجابر (هو أبو الشعثاء ) وهو رواية عن أحمد، قال الحافظ: ثبت عن عمر خلافه، قلت: والجمهور على أنه إذا أسلم الكافر قبل أن يقسم فلا ميراث له، كما في البخاري وشروحه، وبه يقول الحنفية .

<sup>(</sup>٦) تقدم عن معمر وابن جريج عن الزهري. انظر رقم: ٩٨٩٠ .

فإنك كتبت إلى أن أرسل(١) يزيد بن قتادة العنزي(١) ، وإني سألته فقال : توفيت أمّي نصرانية وأنا مسلم ، وإنها تركت ثلاثين عبدًا وقال : توفيت أمّي نصرانية وأنا مسلم ، وإنها تركت ثلاثين عبدًا وإ(٣) وليدة ، ومئتي نخلة ، فركبنا في ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فقضى : أن ميراثها لزوجها ولابن أحيها ، وهما نصرانيان ، ولم يورنني شيئًا ، فقال يزيد بن قتادة : توفي جدّي وهو مسلم ، وكان بايع رسول الله علين ، وشهد معه حنين(١) ، وترك ابنته ، فورثني عثمان ماله كلّه ، ولم يورث ابنته شيئًا ، فأحرزت المال عاماً أو عامين ، ثم أسلمت ابنته ، فركبت إلى عثمان ، فسأل عبد الله بن الأرقم فقال له : كان عمر يقضي : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم بأن له ميراثأ واجباً بإسلامه ، فورثها عثمان نصيبها من الأول (٥) ، كلّ ذلك وأنا شاهد(١) .

١٩٣٢١ ـ أخبرنا ابن جريج قال: قال لي عطاء وسألته ، فقال: إن

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وعندي وأن سل "، أمر من السوال .

<sup>(</sup>٢) في «ص» «المعمري» وفي تاريخ البخاري وكتاب الجرح «العنزي» .

<sup>(</sup>٣) ظُني أن الواو سقطت من هنا ، ثم وجدتها عند المصنف فيما تقدم .

<sup>(</sup>٤) كذا في وص، والظاهر «حنينا»، ثم وجدت كذلك فيما تقدم.

<sup>(</sup>٥) يعني من أول يوم، وما تقدم خال عن ذكره .

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد مختصراً من طريق خالد عن أبي قلابة (الورقة: ١٣) وأخرجه الطبراني من حديث يختلف عما هنا ٤: الطبراني من حديث يختلف عما هنا ٤: الطبراني من حديث بختلف عما هنا ٤: ٢٢٦ وذكر الحافظ هذا الحديث في ترجمة قتادة والديزيد من الإصابة ٣: ٢٢٩٦ فراجعه، وذكر الطبراني يزيد بن قتادة في الصحابة، وفي الإصابة أن في صحبته نظراً، راجع الإصابة (ترجمة يزيد).

كان نصرانيان فأسلم أبواهم (۱) ، ولهما أولاد صغار ، فمات أولادهم ولهم مال (۲) ، فلا يرثهم أبوهم المسلم ، ولكن ترثهم أمهم ، وما بقي فلأهل دينهم . قلت : إنهم صغار لا دين لهم ، قال : ولكن وُلدوا في النصرانية على النصرانية ، ولقد كان قال لي مرة : يرثهم المسلم ميراثه من أبويه (۳) ، ولا أعلمه إلا قد قال (٤) : يرثهما ولدهما الصغير ويرثانه ، حتى يجمع بينهما دين أو يفرق (٥) ، وقد ذكرتهما لعمرو بن دينار ، قلت : أبواه نصرانيان ؟ قال (١) : كنت معطياً مالهما ولدهما ، قلت لعمرو : فكيف والولد (٧) على الفطرة ؟ [قال : فلِمَ تسبى إذًا أولاد أهل الشرك وهم على الفطرة ] (٨) وهم مسلمون ؟ فسكت .

۱۹۳۲۲ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : سمعت سليمان بن موسى يخبر عطاء قال : الأمر الذي مضى (١٠) في أوَّلنا (١٠) ، الذي يُعمل به ، ولا نشكُ فيه ، ونحن عليه ، أن النصرانيين

<sup>(</sup>١) في مَا تقدم وأبوهما، وعلقت هناك أن الصواب عندي وأحدهما، .

<sup>(</sup>٢) النص كذلك في وص، والصواب عندي وإن كان نصرانيان ولهما أولاد صغار فأسلم أبوهم، فمات أولادهما ولهم مال، أو الصواب وفأسلم أحدهما، كنا قلت سابقاً، وهو الراجع .

<sup>(</sup>٣) راجع ما علقت في السادس على الأثر رقم: ٩٨٩٨ وظني أن الصواب 1 يرشهم المسلم من أمه وأبيه 1 .

<sup>(</sup>٤) غيما سبق (إلا قد كان يقول».

<sup>(</sup>٥) في اص ا (يعرف) .

<sup>(</sup>٦) في وص، «فإن، خطأ .

<sup>(</sup>٧) في «ص» «والوالد» خطأ .

<sup>(</sup>A) سقط من هنا، وهو ثابت فيما سبق.

<sup>(</sup>٩) فيما تقلم (في ما مضي ) . (٧٠) كذا في ما تقدم .

بينهما ولدهما صغير (۱) أنهما يرثانه ، ويرثهما حتى يفرق بينهما دين أو يجمع ، فإن أسلمت أمّه ورثته بكتاب الله (۲) ، وما بقي للمسلمين . وإن كان أبواه نصرانيين وهو صغير ، وله أخ من أمّه مسلم أو أخت مسلمة ، ورثه أخوه أو أخته بكتاب (۳) الله . ثم [كان] (٤) ما بقي للمسلمين ، قال : ولا يُصلَّى على أبناء النصارى (٥) ، ولا يتبعوهم إلى قبورهم ، ويدفنهم (۱) في مقبرتهم ، وإن قتل مسلم من أبنائهم عمدًا لم يقتل به ، وكانت ديته دية نصارى (٧) .

۱۹۳۲۳ – أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج ، قلت لسليمان : فولد صغير بين مشركين (١٩ فأسلم أحدهما وولدهما صغير ، فمات أبوهم ، قال : يرث ولدهما (١) المسلم من أبويه ، ولا يرث الكافر منهما ، الوراثة حينئذ بين الولد وبين المسلم ، ولا يرث الكافر حينئذ من (١٠٠ أبويه شيئاً .

<sup>(</sup>١) كذا في ما تقدم، وهنا «صغار».

<sup>(</sup>٢) في ما تقدم «كتاب الله».

<sup>(</sup>٣) في «ص» «كتاب الله».

<sup>(</sup>٤) كذا في ما تقدم .

 <sup>(</sup>٥) في ما تقدم «النصراني» وزاد: «ولا نعزيه فيهم».

<sup>(</sup>٦) فيما تقدم «ويدفنونهم» .

<sup>(</sup>V) فيما تقدم «دية نصراني» .

 <sup>(</sup>A) في «ص» هنا « فولد صغير نصر أني » وفيما تقدم «فولدان صغير أن بين مشركين »
 ولعل الصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٩) في ما تقدم «ولدهم».

<sup>(</sup>١٠) من بيانية وفي ما تقدم «ولا يرث الولد حينئذ الكافر من أبويهما» (الصواب من أبويه) .

۱۹۳۲٤ – أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن رجل<sup>(۱)</sup> عن الحسن، وعن مغيرة عن إبراهيم قالا: أولالهما به المسلم، يرثانه ويرثهما<sup>(۲)</sup>

الخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن يونس عن الحسن مثله(٢) .

التوري في نصراني مات وامرأته حبلى، ثم أسلمت قبل أن تلد، ثم ولدت فماتت ، قال : يرثهما ولدهما جميعاً ، لأنه وقع له ميراث أبيه حين مات أبوه ، ثم ماتت أمه فأتبعها على ملتها ، فورثها .

المجرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة قال : باعت صفية زوج النبي عَلَيْكَ دارًا لها من معاوية بمئة ألف ، فقالت لذي قرابة لها (٤) من اليهود : أسْلِم فإنَّك إن أسلمت ورثتني ، فأبى ، فأوصت به ، قال بعضهم : بثلاثين ألفاً (٥) .

١٩٣٢٨ - أخبرنا عبد الرزاق قال ابن جريج : قال لي محمد ابن عبد الرحمن بن أبي ليلي في أهل بيت من يهود مات أبوهم ولم

<sup>(</sup>١) في ما تقدم «عن عمرو» .

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفيما تقدم برقم: ٩٨٩٩ ه يرثانه ويرثاهما» ولفظه في ما تقدم «في نصرانيين بينهما ولد صغير، فأسلم أحدهما، قال: أولاهم» فذكره، والصواب «فأولاهما» كما هنا .

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم: ٩٩٠٣ .

<sup>(</sup>٤) في «ص» «لنا».

أخرجه «هق» مختصراً من طريق ابن عيينة عن أبوب ٦: ٢٨١.

يقسم ميراثه حتى أسلموا: ليس على قسمة الإسلام، وقعت المواريث قبل أن يسلموا (١).

19779 - أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال : إذا مات الرجل وترك ابنه عبدًا، فأعتق قبل أن يقسم الميراث، فله (٢) ، يقول : يرث (١) .

19٣٣٠ - أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن عطاء بن أبي رباح، و<sup>(٦)</sup> محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قالا : قال رسول الله علي : ما كان من قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما أدرك الإسلام لم يقسم فهو على قسمة الإسلام (١).

۱۹۳۳۱ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن جويج عن سليمان بن موسى عن نافع عن النبي عَلَيْقٌ مثله .

المجرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة ، وعن أيوب عن أبي قلابة أنَّ عمر بن الخطاب قال : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ورث منه (١) .

المسيّب قال : إذا مات الرجل وترك ابنه عبدًا، فأعتق قبل أن يقسم الميراث، فلا شيء له (١)

<sup>(</sup>١) تقدم جميع هذه الآثار في السادس، راجع (المسلم يموت وله ولد نصراني) .

 <sup>(</sup>٢) في السادس «فهو له» .
 (٣) كذا في ما تقدم، وهنا «بن» خطأ .

 <sup>(</sup>٤) تقدم من حديث أي قلابة عن يزيد بن قتادة عن عبد الله بن الأرقم عن عمر ،
 انظر السادس رقم : ٩٨٩٤ .

#### باب ميراث المجوس يسلمون

المجترف عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت أنا و [محمد بن] (۱) عبد الرحمٰن بن أبي ليلي : إن تزوّج المجوسي [أبنته،] (۱) فولدت له ابنتين، فمات، ثم أسلمن، فمات أحدى ابنتي ابنته، فلأُختها لأبيها وأمها الشطر، ولأمها السلس، حجبتها نفسها من أجل أنها أخت ابنتها ، وحجبتها ابنتها الباقية، أخت ابنتها، ثم للأم أيضاً ما للأُخت من الأب.

وقال الثوري مثل قولهما : [لأُختها] (٢) لأَبيها وأُمها النصف ، وللأُخت من الأَب السدس تكملة الثلثين ، وهي الأُمّ ، ولها السدس لأَنها أُمّ حجبت نفسها، ولأَنها أُخت ، فصار لها الثلث(٢) .

المجارة عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة وعمرو بن عبيد قالا : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة : أن سَلِ الحسن بن علي بين اللهوس ونكاح الأخوات والأمهات ، فسألته ، فقال : الشرك الذي هم عليه أعظم من ذلك ، وإنما خُلِي بينهم وبينه من أجل الجزية .

١٩٣٣٦ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن الشعبي

<sup>(</sup>١) كذا في ما تقدم .

<sup>(</sup>٢) استدركتها من السادس .

<sup>(</sup>٣) تقدم في السادس (ميراث المجوسي) .

<sup>(</sup>٤) كذا في (ص» والصواب إما وعن» أو وعن الحيلولة بين المجوس» .

أنَّ عليًّا وابن مسعود قالا في المجوسي : يرث من مكانين (١) .

۱۹۳۳۷ \_ أخبرنا معمر عن الزهري في المجوسي قال : نورتهم (۱) بأقرب الأرحام إليه (۱) .

قال الثوري: في مجوسي تزوَّج أُخته، فولدت له بنتاً، فأسلموا، ثم مات ، قال : بنته ترث النصف ، والنصف لأُخته لأَنها عصبة .

وقال في مجوسي تزوَّج أمه فولدت بنتين ، فأسلموا ، فمات الرجل : لابنتيه الثلثان ، ولأُمّه السدس ، ثم ماتت إحدى البنتين ، ترث ابنتها النصف ، والأُمّ صارت أماً وجدَّة ، فحجبتها نفسها ، فورَّثناها ميراث الأُم ، ولا نعطيها ميراث الجدة ، نقول : لان الأُم حين أسلموا انفسخ النكاح ، فلا ينبغي له أن يُقيم بعد الإسلام على أُمه ، ولا على أُخته ، ورَّثناه بالقرابة (١) .

باب هل يوصي لذي قرابته المشرك أو هل يصله؟

١٩٣٣٨ – أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما قوله ﴿ إِلاَّ أَن تَفَعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً ﴾ (٣) قال : العطاء ، قلت : عطاء المؤمن الكافر بينهما قرابة ؟ قال : نعم ، عطاؤه إياه حيّاً ، ووصيته له (١) .

<sup>(</sup>١) تقدم في السادس (ميراث المجوسي) . (٢) كذا في المجلدين .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآية:٦.

<sup>(</sup>٤) تقدم في السادس، راجع (عطية المسلم الكافر ووصيته له) .

19٣٣٩ – أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة في قوله : ﴿ إِلاَّ أَن يَكُونَ لِكُ قُولِهِ : ﴿ إِلاَّ أَن يَكُونَ لِكُ فَوَلَهِ لَكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّ

المجروة عن المجروة ال

١٩٣٤١ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي قال : تجوز وصية المسلم للنصراني (٣) .

المجالا ما أخبرنا الثوري عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنَّ صفية وج النبي عَلِيْكُ أُوصَت لنسيب لها نصراني .

المجرب المجرب المرزاق قال الثوري : لا تجوز وصية  $\vec{k}$  المحرب (٣) .

19٣٤٤ - أخبرنا الكشوري قال: أخبرنا محمد بن عمر السمسار<sup>(1)</sup> قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن ليث عن نافع عن

<sup>(</sup>١) سقط من هنا واستدركته من السادس .

<sup>(</sup>٢) تقدم في السادس برقم: ٩٩١٨ .

<sup>(</sup>٣) تقدم في السادس برقم: ٩٩١٥.

<sup>(</sup>٤) تقدم مرة في (باب هل يتوارث أهل ملتين) .

ابن عمر أنَّ صفيّة زوج النبي ﷺ أوصت لنسيب(١) لها يهودي(٢).

# باب هل يباع العبد المسلم من الكافر أو يسترقُّه؟

المسلم من الكافر؟ قال: لا ، رأياً . وقال لي عمرو بن دينار: لا ، رأياً .

۱۹۳٤٦ - أخبرنا عبد الرزاق قال ابن جريج : وسمعت سليماذ ابن موسى يقول : لا يسترقُّ عندنا كافر مسلماً .

1978 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال سئل ابن شهاب عن نصراني كانت عنده أمة له نصرانية ، فولدت منه ، ثم أسلمت ، قال : يفرق الإسلام بينهما ، وتعتق هي وولدها .

۱۹۳٤۸ - أخبرنا عبد الرزاق قال ابن جريج : وسمعت سليمان ابن موسى يقول : لا يسترقُ عنده (۲) كافر مسلماً .

المسلمت ، قال : تقوّم نفسها ، وتسعى في قيم أم ولد نصراني أسلمت ، قال : تقوّم نفسها ، وتسعى في قيمتها ، ويعزل منها (١٠) ، فإن مات عتقت ، وإن هو أسلم بعد سعايتها سعت(٥) ، ولم ترجع إليه ،

<sup>(</sup>١) فيما تقدم «لبني حي لها» والصواب عندي «لإبن أخ».

<sup>(</sup>۲) علقه «هق» عن ابن عمر ۲۸۱:٦ .

<sup>(</sup>۳) في السادس بحذف قوله «عنده».

<sup>(</sup>٤) في السادس «وتعزل منه» ولعله هو الصواب.

 <sup>(</sup>٥) كذا هنا ، وفي السادس «بيعت» ولعل الصواب ما هنا .

وإن مات وهو نصراني أو مسلم فلا سعاية عليها ، وقال الثوري في مدبّر النصراني يسلم مثل ما قال في [أمّ] ولده .

۱۹۳۹ - أخبرنا معمر والثوري عن عمرو بن ميمون قال :
 كتب عمر بن عبد العزيز في رقيق أهل الذمة يسلمون ، يأمر ببيعهم ،
 قال الثوري : وكذلك نقول : يباعون .

العبد فيكتمه أو يغيبه ، قال : يعزّر ويباع العبد(٢) .

1970 - أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني بعض أهل الرضا أن (٣) نصرانياً أعتق مسلماً ، قال عمر بن عبد العزيز : أعطوه قيمته من بيت المال ، وولاوم للمسلمين(١) .

1970 - أخبرنا عبد الرزاق قال : سئل الثوري عن تبجار المسلمين يدخلون بلاد العجم فيسترق<sup>(ه)</sup> بعضهم بعضاً ، هل يصلح له أن يشتريهم وهو يعلم ؟ قال : نعم <sup>(۱)</sup> .

اخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال عمر بن عبد العزيز : إذا أعتق اليهودي المسلم أعطي قيمته من

<sup>(</sup>١) في السادس و في ذمي . .

<sup>(</sup>٢) تقدم في السادس هو وما قبله جميعاً. راجع (باب على يسترق المسلم ؟) .

<sup>(</sup>٣) غير واضع في اص. .

<sup>(</sup>٤) تقلم في السادس برقم: ٩٩٦٩ .

<sup>(</sup>٥) كذا في السادس ، وهنا و فيسرق ۽ .

<sup>(</sup>٦) تقلم في السادس برقم: ٩٩٩٥.

بيت المال ، وولاؤه للمسلمين .

۱۹۳۰۰ – أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال ابن شهاب في رجل من أهل الكتاب اشترى أمةً مسلمة سرًا، فولدت له ، قال : يغرب(١) وتنتزع منه(٢) .

### باب هل يدخل المشرك الحرم؟

1987 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال لي عطاءً: لا يدخل الحرم كلَّه مشرك، وتلا ﴿ بَعْدَ (٣) عَامِهِمْ هَذَا ﴾ (٤) . قال لي عطاءً: قوله ﴿ المسْجِد الحَرَام ﴾ (٤) الحرم كلَّه قال ابن جريج : وقال لي عطاءً: قوله ﴿ المسْجِد الحَرَام ﴾ (٤) المحرم كلَّه قال ابن جريج : وقال ذلك عمرو بن دينار : لا يدخل المسجد الحرام .

19٣٥٧ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في هذه الآية ﴿ إِنَّمَا المَشْرِكُونَ نَجَسٌ فلا يَقرَبُوا المسْجدَ الحَرَام ﴾ (1) قال : لا، إلا أن يكون عبدًا أو أحدًا من أهل الجزية (٥)

<sup>(</sup>١) في السادس «يعاقب» .

<sup>(</sup>۲) تقدم في السادس برقم: ۹۹٦٧.

<sup>(</sup>٣) في «ص» هنا «من بعد» سهواً، وفي السادس على الصواب.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٥) تقدم في السادس برقم: ٩٩٨٢ .

١٩٣٥٨ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح قال : أدركت وما يُترك يهودي ولا نصراني يدخل الحرم(١) .

1989 - أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيّب قال : قال رسول الله عليه المحجاز - أو قال بأرض الحجاز - دينان .

قال الزهري: فلذلك أجلاهم عمر(٢).

اليوب عبر الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع قال : كان عمر لا يدع اليهودي ، والنصراني . والمجوسي عن نافع قال : كان عمر لا يدع اليهودي ، والنصراني . والمجوسي إذا دخلوا المدينة أن يقيموا بها ، إلا ثلاثاً قدر ما يبيعون سلعتهم ، فلما أصيب عمر قال : قد كنت أمرتكم ألا تدخلوا علينا منهم أحدًا (٣) ، ولو كان المصاب غيري كان له فيه أمر ، قال : وكان يقول : لا يجتمع بها دينان (٤) .

١٩٣٦١ – أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب قال: لل طُعن عمر أرسل إلى ناس من المهاجرين فيهم عليٌّ، فقال: أعن مَلاً منكم كان هذا ؟ فقال عليُّ: معاذ الله أن يكون عن ملاً مِنَّا ، ولو استطعنا أن نزيد من أعمارنا في عمرك لفعلنا ، قال : قد كنت نهيتكم أن يدخل علينا منهم أحد<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) تقدم في السادس برقم: ٩٩٨٣ وزاد هناك: «وما يطوئونه إلا مسارقة» .

<sup>(</sup>٢) تقدم في السادس برقم: ٩٩٨٤ .

<sup>(</sup>٣) في «ص» «أحد» وفي السادس «أن لا يدخل علينا منهم أحد» .

<sup>(</sup>٤) تقدم في السادس برقم: ٩٩٧٧.

<sup>(</sup>٥) تقدم في السادس برقم: ٩٩٧٨ .

#### باب إجلاء اليهود من المدينة

البرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : كانت اليهود والنصاري ومن كان سواهم من الكفار، من جاء المدينة منهم سفرا (١) لا يقيمون فيها ثلاثة أيام (٢) على عهد عمر ، ولا ندري أكان يفعل ذلك بهم قبل أم لا (٢).

1977 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن مسلم ابن أبي مريم عن علي بن حسين أنَّ النبي عَلَيْ أخرج اليهود من المدينة (1)

ابن عمر أنَّ يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله على ، فأجل النفير ، وأقرَّ قريظة ومنَّ عليهم ، حتى حاربته قريظة بعد ذلك ، فقتل رجالهم ، وقسم نساءهم ، وأولادهم ، وأموالهم بين المسلمين ، ولا بعضهم لحقوا برسول الله على ، فأمنهم ، وأسلموا ، وأجلى رسول الله على يهود المدينة كلَّهم ، بني قينقاع ، وهم قوم عبد الله بن

 <sup>(</sup>١) كذا في السادس أيضاً، ونحتمل أن تكون الكلمة «سفراء».

<sup>(</sup>٢) كذا هنا، وفي السادس الا يقرّون فوق ثلاثة أيام » وظنّى أن كلمة «فوق» سقطت سن هنا .

<sup>(</sup>٣) تقلم في السادس برقم: ٩٩٧٩ .

<sup>(</sup>٤) تقدم في السادس برقم: ٩٩٨٦ .

سلام ، ويهود بني حارثة ، وكلُّ يهودي كان بالمدينة (١) .

1970 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عمر بن أخبرني أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : أخبرني اليهود والنصارى الخطاب أنه سمع رسول الله عليه يقول : لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ، حتى لا أدع [فيها](٢) إلا مسلماً .

البهود البهود موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنَّ عمر أجلى البهود أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنَّ عمر أجلى البهود والنصارى من أرض الحجاز ، وكان رسول الله على الله على خيبر أراد أن يخرج البهود منها ، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين ، فأراد إخراج البهود منها ، فسألت البهود رسول الله على أن يكفوه عملها ، ولهم نصف الثمر ، فقال لهم رسول الله على أن يكفوه عملها ، ولهم نصف الثمر ، فقال لهم رسول الله على أن يكفوه عملها على ذلك ما شئنا ، فقروا بها على أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء (٢)

المحمر عن الزهري عن ابن المسيب قال : قال المحمر عن ابن المسيب قال : قال رسول الله : لا يجتمع بأرض العرب \_ أو قال : بأرض الحجاز \_ دينان ، قال : ففحص عن ذلك عمر حتى وجد عليه الثبت ، قال الزهري : فلذلك أجلاهم عمر (٤) .

١٩٣٦٨ - أخبرنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع

<sup>(</sup>١) تقدم في السادس برقم: ٩٩٨٨ . (٢) راجع رقم ٩٩٨٥ في السادس .

<sup>(</sup>٣) تقدم في السادس برقم: ٩٩٨٩ .

<sup>(</sup>٤) تقدم في السادس برقم: ٩٩٨٤ .

الإهري المسيّب أنَّ النبي عَلِيكُ دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوا فيها ولهم شطر ثمرها ، فقضى على ذلك رسول الله عَلِيكَ ، وأبو بكر ، وصدرًا من خلافة عمر ، ثم أخبر عمر أنَّ رسول الله عَلِيكَ قال في وصدرًا من خلافة عمر ، ثم أخبر عمر أنَّ رسول الله عَلِيكَ قال في وجعه الذي مات فيه: لا يجتمع بأرض العرب \_ أو قال: بأرض الحجاز \_ دينان ، ففحص عن ذلك حتى وجد عليه الثبت ، ثم دعاهم ، فقال : من كان عنده عهد من رسول الله عَلِيكَ فليأت ، وإلاً فإني مُجليكم ، فأجلاهم منها (٢) .

المعرو بن دينار قال : سمع عمر بن الخطاب رجلاً من اليهود قال : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال : سمع عمر بن الخطاب رجلاً من اليهود قال : خال لي رسول الله عليه : كأني بك قد وضعت كورك على بعيرك ، ثم سرت ليلة بعد ليلة ، فقال عمر : إنه والله لا تمشون بها ؟ فقال اليهودي : والله ما رأيت كلمة أشد على من قالها ، ولا أهون على من قيلت له منها(٣).

<sup>(</sup>١) تقدم في السادس برقم: ٩٩٨٧ .

<sup>(</sup>٢) تقدم في السادس برقم: ٩٩٩٠ .

<sup>(</sup>٣) تقدم في السادس برقم: ٩٩٩١ .

المجدد المجدد المنافعينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس : يوم الخميس ، وما يوم الخميس ؛ ثم بكى حتى خضب دمعه الحصا ، فقلت : يا أبا عباس ! وما يوم الخميس ؛ [قال](۱): اشتد برسول الله على وجعه ، فقال : ايتوني أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده أبدًا ، قال : فتنازعوا ، ولا ينبغي عند نبي تنازع ، فقالوا : ما شأنه ، استفهموه ، أهجر ؛ فقال : دعوني ، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه ، قال : فأوصى عند موته بثلاث ، فقال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم به ، قال : فإمًا (۱) أن يكون سعيد سكت عن الثالثة ، وإما أن يكون قالها ، فنسيتها(۱) .

المعنى أنَّ النبي عَيِّلِيَّةً أوصى عند موته بأن لا يُترك يهوديٌ ولا نصراني بالحجاز ، وأن يُمْضى جيش أسامة إلى الشام ، وأوصى بالقبط خيرًا ، فإن لهم قرابة (٣) .

١٩٣٧٤ \_ قال [و](١) أُخبرنا [ابن] (١) التيمي عن ليث عن

<sup>(</sup>١) سقط من هنا كلمة « قال » وهي ثابتة في السادس .

<sup>(</sup>۲) كذا في السادس ، وهنا «وإما ».

 $<sup>(\</sup>mathbf{r})$  تقدم في السادس ص ٥٧ - ٥٥ .

٤٠) استدركتهما من السادس .

طاووس قال: سمعت ابن عباس يقول: لا يشارككم اليهود والنصارى في أمصاركم إلا أن يُسلموا ، فمن (١) ارتد منهم فأبى ، فلا يقبل منه دون دمه (١)

#### باب القبط

19٣٧٥ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد عن الزهري عن عبد الرحمٰن بن كعب بن مالك قال : قال رسول الله علي الله على الله على الله على الله على القبط فأحسنوا إليهم فإنَّ لهم دُمةً ورحماً .

قال معمر : قلت للزهري : يعني أم إبراهيم ابن النبي ﷺ ؟ قال : لا ، بل أم إسماعيل<sup>(٣)</sup> .

المورد ا

١٩٣٧٧ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري وسُئل عن رقيق العجم يخرجون من البحر أو من غيره، هل يباعون من البهود

<sup>(</sup>١) كذا في السادس، وهنا «فإن» خطأ .

 <sup>(</sup>۲) تقدم في السادس برقم: ٩٩٩٥.

<sup>(</sup>٣) تقدم في السادس برقم: ٩٩٩٦ .

<sup>(</sup>٤) في «ص» «فإن» خطأ .

والنصارى ؟ فقال : إذا كانوا كبارًا عرض عليهم الإسلام . فإن أسلموا فذاك ، وإلا بيعوا من اليهود والنصارى إن شاء صاحبهم ، والذي يستحب من ذلك أنَّ اليهود والنصارى إذا ملكهم المسلم ببيع أو سبير فإنه يدعوهم إلى الإسلام ، فإن أبوا إلا الدمسك بدينهم ، فإن المسلم إن شاء باعهم من أهل الذمة ، ولا يبيعهم من أحد من أهل الحرب ، وإن كانوا على غير دين مثل الهند والزنج ، فإن المسلم لا يبيعهم من أحد من أهل الذمة ، ولا من أهل الحرب ، ولا يبيعهم إلا من المسلمين ، أحد من أهل النبغي أن يترك اليهود والنصارى يهودونهم ولا ينصرونهم ، وإذا كان العجم صغارًا لم يُباعوا من اليهود والنصارى ، لا يباعون إلا من المسلمين ، وإذا ماتوا صغارًا عند المسلم صُلَّى عليهم ، وإن لم يكن خرج المسلمين ، وإذا ماتوا صغارًا عند المسلم صُلَّى عليهم ، وإن لم يكن خرج بهم من بلادهم ، فإنه يصلًى عليهم إذا وقعوا في يديه (۱) .

قال الثوري: وقال حماد : إذا ملك الصغير فهو مسلم

### باب المعاهد يعدر بالمسلم

۱۹۳۷۸ – أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن عوف بن مالك الأشجعي أنَّ يهودياً أو نصرانياً نخس بامرأة مسلمة ، ثم حتى عليها التراب يريدها على نفسها ، فرُفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر : إنَّ لهؤلاء عهدًا

<sup>(</sup>١) تقدم في السادس برقم: ٩٩٦٣.

ما وفوا لكم بعهدكم ، فإذا لم يفوا فلا عهد لهم ، فصلبه عمر .

1979 - أخبرنا الأسلمي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنَّ امرأة مسلمة استأُجرت يهودياً أو نصرانياً ، فانطلق معها ، فلما أتيا أكَمَةً توارى بها ، ثم غشيها ، قال ابو صالح : وكنت رمقتها مغشية حين غشيها ، فضربته ، فلم أتركه حتى رأيت أني قد قتلته ، فانطلق إلى أبي هريرة فأخبره ، قال : فدعاني ، فأخبرته ، فأرسل إلى المرأة فوافقتني على الخبر ، قال أبو هريرة : ما على هذا أعطيناكم العهد ، فأمر به ، فقتل .

19٣٨٠ - أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني من أصدِّق أنَّ يهودياً أو نصرانياً نخس بامرأة مسلمة ، فسقطت ، فضرب عمر بن الخطاب رقبته ، وقال : ما على هذا صالحناكم .

الجراح قتل كذلك رجلاً أراد امرأة على نفسها ، وأبو هريرة كذلك ، الجراح قتل كذلك رجلاً أراد امرأة على نفسها ، وأبو هريرة كذلك ، وذلك أنَّ رجلاً من أهل الكتاب أراد أن يبتزَّ مسلمة نفسها ، ورجل ينظر ، فسأل أبو هريرة الرجل حيث لا تسمع المسلمة ، والمسلمة حيث لا يسمع الرجل ، فلما اتفقا أمر بقتله ، ولقد قيل لي: إن الرجل أبو صالح الزيات ، قال : وقضى بذلك عبد الملك في جارية من الأعراب، افتضها رجل من أهل الكتاب ، فقتله وأعطى الجارية ماله .

١٩٣٨٢ \_ أخبرنا ابن جريج قال : قال ابن شهاب في رجل من

أهل الكتاب اشترى أمة مسلمة سرًا ، فولدت له ، قال : يعذب(١) وتنتزع منه(٢) .

قال الثوري في الذميّ يسلم عنده العبد فيكتمه أو يغيبه قال : يعزّر ويباع العبد(٢) .

## باب من سرق الخمر من أهل الكتاب

الخمر من أهل الكتاب قطع (٣) .

١٩٣٨٤ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر والثوري عن ابن أبي نجيح عن عطاء مثله (٣)

### باب الولد وعبد النصراني يسلمان

1970 - أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا أسلم عبد نصراني جُبر<sup>(2)</sup> على بيعه<sup>(0)</sup>.

19٣٨٦ - أخبرنا ابن المبارك قال : أخبرنا حكيم بن رزيق أنَّ عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبيه : أمَّا بعد ، فإني كتبت إلى أنَّ عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبيه : أمَّا بعد ، فإني كتبت إلى (١) وفي السادس «يعاقب» وفي هذا المجلد (رقم ١٩٣٥٥) «يغرب» فيحتمل أن تكون الكلمة هناك «معلب» .

<sup>(</sup>٢) تقدما في السادس تحت رقم: ٩٩٥٩، ٩٩٦٧ .

<sup>(</sup>٣) تقلتما في السادس برقم: ٩٩١١، ٩٩١١.

<sup>(</sup>٤) كذا هنا، وفي السادس «أجبر» .

<sup>(</sup>٥) تقدم في السادس في (باب هل يسترق المسلم؟) .

عمالنا ألاً يتركوا عند نصراني عملوكاً مسلماً إلاَّ أخذ ببيع (١) ، والا امرأة مسلمة ته ت نصراني إلاَّ فرَّقوا بينهما ، فأَنفذ ذلك فيمن قبلك (٢) .

١٩٣٨٧ - أخبرنا ابن جريج قال : سئل ابن شهاب عن نصراني كانت عنده أمة له نصرانية ، فولدت منه ثم أسلمت ، قال : يُفرِّق الإسلام بينهما ، وتعتق هي وولدها ، قال : فأقول (٣) أنا : لا تُعتق حتى يدعى إلى الإسلام ، فإن أبى أن يُسلم عتقت ، فإن أسلم كانت أمته (٢) .

الله المهدد المعرف المهدد المورد المهدد المورد المهدد المهدد المهدد المورد المهدد المورد المهدد المورد المهدد المورد المهدد المورد المعدد المورد المعدد المورد الم

باب هل يتركوا(١) أن يهوِّدوا أو ينصِّروا أو يُزمزموا

١٩٣٨٩ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني خلاد أنَّ عمرو بن شعيب أخبره أنَّ عمر بن الخطاب كان

<sup>(</sup>١) في ألسادس القبيع ١٠ .

 <sup>(</sup>٢) تقدم في (باب عل يسترق المسلم؟) من السادس .

 <sup>(</sup>٣) كذا في وص ولعل الصواب ووأقول .

<sup>(</sup>٤) كذا في وص ١٠

لا يدع يهوديّاً ولا نصرانياً يُنَصِّر ولده ، ولا يُهَوَّده في ملك العرب(١).

۱۹۳۹ - أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : سمعت بجالة التميمي قال : كُنت كاتباً لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس ، فأتى كتاب عمر قبل موته بسنة : اقتلوا كلَّ ساحر ، وفَرَّقوا بين كلِّ ذي محرم من المجوس ، وانهَهُم عن الزمزمة ، قال : فقتلنا ثلاث سواحر ، وصنع جَزَء طعاماً كثيرًا ، فدعا المجوس ، فألقوا أنبِلَّة (٢) كانوا بأكلون بها قدر وقر بغل أو بغلين من ورق ، وأكلوا بغير زمزمة ، قال : ولم يكن أخذ المجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن ابن عوف أنَّ النبي عَلَى أخذها من مجوس هجر (١)

ا ۱۹۳۹۱ - أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال : سمعت بجالة التميمي يحدّث أبا الشعثاء وعمرو بن أوس عند صُفّة زمزم في إمارة مصعب بن الزبير ، ثم ذكر مثل حديث ابن جريج (١) .

19٣٩٧ - أخبرنا ابن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني عن كودوس التغلبي قال : قدم على عمر رجل من بني تغلب ، فقال له عمر : إنه قد كان لكم نصيب في الجاهلية فخذوا نصيبكم من الإسلام ، فصالحه على أن أضعف عليهم الجزية ، وألا يُنَصِّروا الأبناء(1)

١٩٣٩٣ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن التيمي عن

<sup>(1)</sup> تقلم في (ياب لا يهود مولود ولا ينصر) من السادس .

<sup>(</sup>٢) كذا في موضع من هذا المجلد وفي السادس، وهنا وأكلة، خطأ .

أبي عوانة عن الكلبي عن الأصبع بن نباتة (١) عن علي بن أبي طالب قال : شهدت رسول الله على الله على أن لا يُنصَّروا الأبناء ، فإن فعلوا فلا عهد لهم ، قال : وقال على الله فرغت لقاتلتهم (٢)

### باب هل يقتل ساحرهم ؟

19٣٩٤ - أخبرنا عبد الرزاق [قال : أخبرنا ابن جريج] (٣) عن إسماعيل ويعقوب وغيرهما قالوا: لا يقتل ساحرهم، وهو أنَّ رسول الله عَلِيلَةِ قد صُنِع به بعضُ ذلك، فلم يقتل النبي عَلِيلَةِ صاحبه، [وكان] (٣) من أهل العهد(٤).

وخبر جزء بن معاوية في كتاب عمر إليه أن يقتل ساحر .

وخبر جندب حين قال له النبي عَلَيْكُ : يضرب ضربة يفرّق (٥) بها بين الحق والباطل ، وفي العقول مكر من الساحر (١) .

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي «ص» هنا «مانة».

<sup>(</sup>٢) تقدم في السادس في (باب لا يهود مولود ولا ينصر) .

<sup>(</sup>٣) سقط من هنا، وقد استدركته من السادس.

<sup>(</sup>٤) تقدم في السادس، راجع (باب هل يقتل ساحر لهم؟) .

<sup>(</sup>٥) كذا في (كتاب العقول) من المجلد التاسع، وهنا «يعرف» .

<sup>(</sup>٦) خبر جزء وكذا خبر جندب، ذكرهما المصنف في (كتاب العقول) في (باب قتل الساحر) وأما هذه العبارة فلم أتحقق ما هي. وخبر جزء تقدم أيضاً في (باب لا يهود مولود ولا ينصر) من السادس، وفي (باب هل يتركوا أن يهودوا . . .) من هذا المجلد.

19٣٩٥ - أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيِّب وعروة بن الزبير أَنَّ يهود بني رزيق سحروا النبي ﷺ، ولم يذكر أنه قتل منهم أحدًا(١)

# باب تمام أخذ الجزية من الخمر وغيره

19٣٩٦ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن إبراهيم ابن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة ، قال : بلغ عمر أنَّ عُمَّاله يأخذون الخمر في الجزية ، فنشدهم (٢) ثلاثاً ، فقال بلال : إنهم ليفعلون ذلك ، فقال : فلا يفعلوا ، ولكن ولّوهم بيعها ، فإن اليهود حُرمت عليهم الشحوم ، فباعوها وأكلوا أثمانها (٣) .

۱۹۳۹۷ – أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم قال : إذا مرّ أهل الذمّة بالخمر أخذ منها العاشر العُشر ، يُقوِّمها ثم يأخذ من قيمتها العشر (۳) .

۱۹۳۹۸ – أخبرنا الثوري عن إبراهيم بن المهاجر أنه سمع زياد ابن حُدّير قال : إن أول عاشر عشر في الإسلام لأنا ، وما كنا نعشر مُسلماً ، ولا معاهدًا ، قلت : فمن كنتم تعشّرون ؟ قال : نصارى بني تغلب (٤)

<sup>(</sup>١) تقدم في السادس، راجع (باب هل يقتل ساحر لهم) .

<sup>(</sup>٢) في السادس «فناشدهم».

<sup>(</sup>٣) تقدم في السادس، راجع (باب أخذ الجزية من الحمر) .

<sup>(</sup>٤) تقدم في السادس، راجع (بابصدقة أهل الكتاب).

قال إبراهيم : فلحدَّثني إنسان عن زياد قال : قلت له : كم كنم تعشرون ؟ قال : نصف العشر(١) .

١٩٣٩٩ - أخبرنا الثوري قال : أخبرني عبد الرحمٰن بن خالك عن عبد الله بن مغفل أنَّ زياد بن حُدير حدَّثه أنَّه كان يعشر في إمارة عمر ، ولا يعشر مسلماً ولا معاهداً ، قلت له : فمن (٢) كنم تعشرون ؟ قال : وكان قال : وكان زياد عاملاً لعمر(١) .

الحكم بن عُتيبة قال : سمعت إبراهيم يحدث عن زياد بن حُدير - وكان زياد جيّاً يومئذ - أنَّ عمر بعثه مصدقاً ، وأمره أن يأُخذ من نصارى بني تغلب العشر ، ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر (۱) .

المجاد من الخبرنا الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : كتب (٣) عمر بن الخطاب في دهقانة من أهل [نهر] (١) الملك أسلمت ولها أرض كثيرة ، فكتب (٣) فيها إلى عمر ، فكتب أن ادفع إليها أرضها تؤدي عنها الخراج (١).

<sup>(</sup>١) تقدم في السادس، راجع (باب صدقة أهل الكتاب) و (باب ما أخذ من الأرض عنوة) .

<sup>(</sup>٢) هنا وفكم، والصواب وفمن، كمَّا في السَّادس.

<sup>(</sup>٣) كذا في السادس أيضاً .

<sup>(</sup>٤) سقط من هنا، واستدركته من السادس.

١٩٤٠٢ ـ أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي أنَّ الرفيل دهقان نهري كربلاء أسلم ، ففرض له عمر على ألفين ، ودفع إليه أرضه يؤدّي عنها الخراج .

١٩٤٠٣ – أخبرنا هشيم بن بشير قال : أخبرني سيَّار أبو الحكم عن الزبير بن عديِّ أنَّ عليَّ بن أبي طالب قال لدهقان : إن أسلمتُ وضعتُ الدينارَ عن رأسك(١) .

عمرو بن ميمون الأودي قال : سمعت عمر قبل قتله بأربع وهو واقف عمرو بن ميمون الأودي قال : سمعت عمر قبل قتله بأربع وهو واقف على راحلته على حُليفة بن اليمان، وعثمان بن حنيف، فقال : انظروا ما قبَلكما ! لا تكونا حمَّلتما الأرض ما لا تطيق ، فقال حُليفة : حمَّلنا الأرض أمرًا هي له مطيقة ، وقد تركتُ لهم مثل الذي أخذت منهم ، وقال عثمان بن حنيف : حمَّلت الأرض أمرًا هي له مطيقة ، وقد تركت لهم فضلاً يسيرًا، فقال : انظروا ما قبَلكما ! لا تكونا حمَّلتم الأرض ما لا تطيق ، فإنِ الله سلَّمني لأَدَعَنَّ أرامل أهل العراق وهنَّ لا يحتجن إلى أحد بعدي .

مجاهد مجاهد من المبينة المبينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: أيتما (٢) مدينة المبتحت (٢) عنوة فهم أرقاء، وأموالهم للمسلمين (٣) ، فإن أسلموا قبل أن يُقسموا (٤) فهم أحرار وأموالهم للمسلمين (٣) .

<sup>(</sup>١) تقدم في السادس في (بابما أُخذ من الأرض عنوة) وزاد هناك وأُخذناه من مالك.

<sup>(</sup>۲) في السادس وأيما، ووفتحت،

 <sup>(</sup>٣) كذا هنا ، وفي السادس «للمساكين» والصواب ما هنا .

<sup>(</sup>٤) كذا في السادس، والكلمة هنا مطموسة .

#### باب الذي يفلس بالجزية

19817 – أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري : فمن احتاج من أهل الذمة فلم يجد ما يُؤدّي في جزيته ، قال : يُستأنى به حتى يجد فيؤدّي ، وليس عليه غير ذلك ، فإن أيسر أخذ بما مضى ، فإن عجز عن شيءٍ من الصلح الذي صالح عليه ، وُضع عنه إذا عرف عجزه ، بضعه عنه الإمام (۱) .

١٩٤٠٧ - أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني سليمان الأحول عن طاووس قال : إذا تدارك على الرجل جزيتان أخذت الأولى(١)

# باب هل يصافح المسلم أهل الكتاب؟

الله عن شعبة عن معبد الله عن الله عن شعبة عن معاوية أبي عبد الله العسقلاني قال : أخبرني من رأى عبد الله بن معاوية رجلاً نصرانياً في دمشق (٢) .

۱۹٤۰۹ – أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال :
 كانوا يكرهون أن يأكلوا مع اليهود والنصارى ، وأن يصافحوا<sup>(۲)</sup> .

١٩٤١٠ ــ أخبرنا معمر عن الزهري أنَّ رسول الله عَيْلِكُم كنَّى

<sup>(</sup>١) تقدم في السادس في (باب الجزية) .

 <sup>(</sup>۲) قد م المصنف في السادس ، وزاد هنا قول الثوري وقول نفسه أنه لا بأس
 به، راجع (باب مصافحة أهل الكتاب) .

صفوان بن أمية ، وهو يومئذ مشرك ، جاءه على فرس ، فقال : انزل أبا وهب .

۱۹٤۱۱ ـ أخبرنا الثوري عن يحيى بن أبي كثير أنَّ عمر كنى الفرافصة الحنفي وهو نصراني ، فقال له : أبا حسان .

۱۹۶۱۲ – أخبرنا ابن غيينة عن يحيى بن أبي كثير عن عمر مثله .

## قضية معاذ بن جبل رضي الله عنه

<sup>(</sup>١) كذا في و ص، ، والظاهر أنه من الاستجماء

ومِن منح أرضاً وليست بارض للممنوح فإنها للمانح، وأنَّ كلُّ عارية مردودة إلى ربها، وأن كل بشر أرض إذا أسلم عليها صاحبها فإنه لا يخرج منها ما أعظى ربها بشرها ، ربع المسقوي وعشر المطمى، إلا أن يستجار بها، فيعرضها على بشرها بشمن ، فإن لم يبعها فليبعها ممن شاء ، ومن ذهب إلى مخلاف غير مخلاف عثريها فإنَّ عشوره صلقة إلى أمير عشيرته ، ومن رهن رهناً أرضاً ، فليحتسب المرهون شمرها من عام حج رسول الله مَالِيُّهِ حتى توفي، ومن كانت له جارية عرفت له، ولم يغلبه عليها أحد في الجاهلية حتى أسلم، ولم يحدث، فإنها لربها، ومن حرث أرضاً ليس لها رب في الجاهلية حتى دخل الإسلام لم تكن منيحة، فمن أكلها حتى دخل الإسلام ولم يعط عليها حقاً فإنها له ، ومن اشترى أرضاً بماله فإنها له، ومن أصدق امرأة صدقة فإن لها صدقته، ومن أصدق امرأته رقيقاً، أو لهم أحرار وأصدقهم إياها، فإن كانت أخرجتهم من أهليهم فإنهم لها، وإن كانت لم تخرجها من أهليهم وأولهم أحرار، فإن لها اثنتي عشرة أُوقية من ذهب، وإنهم يعتقون ، ومن وهب أرضاً على أن يسمع له ويطيع ويخدمه، فإنها للذي وهبت له، إن كان يأكلها حتى دخل الإسلام ، ومن وهب أرضاً لرجل حتى يرضى أو يأمن بها [فهي] للذي وهبها له ، هذه قضية معاذ والأَمير أَبُو بكر .

# وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه

١٩٤١٤ \_ حَدَّثْنَا أَبِو محمد عبيد بن محمد الكشوري قال :

أخبرنا محمد بن يوسف الحذافي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال

أخبرنا معمر عن أيوب أنَّه أخذ هذا الكتاب من عمرو بن دينار ، هذا مَا أَقِرُّ بِهِ وَقَضَى فِي مَالُهُ عَلَى بِن أَبِي طَالِبٍ ، تَصَدَّق بِينْبِعِ ابْتَغَاءَ مرضاة الله ليولجني الجنة ، ويصرف النار عني . ويصرفني عن النار، فهي في سبيل الله ووجهه ، ينفق في كلِّ نفقة من سبيل الله ووجهه .. في الحرب والسلم، والخير وذوي الرحم، والقريب والبعيد، لا يباع، ﴿ وَلا يُوهِبُ ، وَلا يُورَثُ ، كُلُّ مَالَ فِي يِنْبَعِ ، غَيْرَ أَنَّ رَبَّاحًا ﴿ وَأَبَّا انْبِيرَر وجبيراً إن حدث بيحدث ليس عليهم سبيل، وهم محرَّرون موال يعملون في المال خمس حجج ، وفيه نفقاتهم ورزقهم، ورزق أهليهم، فذلك الذي أقضي فيما كان لي في ينبع جانبه حياً أنا أو ميتاً ، ومعها ما كان لي بوادي أم القرى من مال ورقيق حيًّا أنا أو ميتاً ، ومع ذلك الأذينة وأهلها حِياً أنا أو ميتاً ، ومع ذلك رعد وأهلِها ، غير أن زريقاً مثل ها كتبت لأبي نيزر ورباح وجبد وأن ينبع وما في وادي القرى والأذينة ورعد ينفق في كل نفقة ابتغاء بذلك وجه الله في سبيله يوم تسودٌ وجوه وتبيض وجوه ، لا يبعن ، ولا يوهبن ، ولا يورثن إلا إلى الله ، هو يتقبلهن وهو يرثهن ، فذلك عضية بيني وبيين الله الغد من يوم قدمت مسكن حياً أنا أو ميتاً ، فهذا ما قضى على في ماله واجبة بتلة ، ثم يقوم على ذلك بنو على بأمانة وإصلاح، كإصلاحهم أموالهم، يزرع ويصلح كإصلاحهم أموالهم، ولا يباع من أولاد علي من هذه القرى الأربع وديَّة واحدة ، حتى يسد أرضيها غراسها، قائمة عمارتها للمؤمنين أوَّلهم وآخرهم، فمن وليها من الناس فأذكر الله إلا جهد ونصح ، وحفظ أمانته ، هذا كتاب

علي بن أبي طالب بيده إذ قدم مسكن ، وقد أوصيت .... الفقيرين في سبيل الله واجبة بتلة ، ومال رسول الله على ناحيته ينفق في سبيل الله ووجهه ، وذي الرحم ، والفقراء ، والمساكين ، وابن السبيل ، يأكل منه عماله بالمعروف غير المنكر بأمانة وإصلاح ، كإصلاحه ماله ، يزرع وينصح ويجتهد ، هذا ما قضى علي بن أبي طالب في هذه الأموال التي كتب في هذه الصحيفة ، والله المستعان على كل حال .

19810 – أما بعد، فإن ولائدي اللاتي أطوف عليهن التسع عشرة، منهن أمهات أولاد وأولادهن أحياء معهن، ومنهن حبالى، ومنهن من لا ولد لها، فقضيت إن حدث بي حدث في هذا الغزو، أن من كان منهن ليس لها ولد، وليست بحبلى عتيقة لوجه الله، ليس لأحد عليها سبيل، ومن كان منهن حبلى أو لها ولد، تمسك على ولدها، فهي من حظه، فإن مات ولدها وهي حية فليس لأحد عليها سبيل، هذا ما قضيت في ولائدي التسع عشرة، وشهد عبيد الله بن أبي رافع، وهياج بن أبي هياج، وكتب علي بيده لعشر ليال خَلَوْن من جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين سنة.

## وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه

19817 - بسم الله الرحمٰن الرحيم ، هذا كتاب عبد الله عمر أمير المؤمنين في ثمغ أنه إن توفي أنه إلى حفصة ما عاشت، تنفق ثمره حيث أراها الله ، فإن توفيت فإنه إلى ذي الرأي من أهلها ، ألا يشترى أصله أبدًا ، ولا يوهب ، ومن وليه فلا حرج عليه في ثمره ، إن أكل

أو آكل صديقاً غير متمول منه مالاً ، فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل ، والمحروم ، والنسيف ، وذي القربى ، وابن السبيل ، [و] في سبيل الله ، ينفقه حيث أراه الله من ذلك ، وإن توفيت ، ومئة الوسق الذي أطعمني محمد عليه بالوادي بيدي ، لم أهلكها ، فإنها مع ثمغ على السنة التي أمرت بها ، [و] إن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقاً لعمله ، وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم .

الله الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰ الله الرحمٰن الله عبد الله عبد الله عمر أمير المؤمنين، إن حدث به حدث أنَّ ثمغاً وصرمة ابن الاكوع صدقة، والعبد الذي فيه، ومئة السهم الذي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمئة التي أطعمني محمد على تليه حفصه ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهله، لا يباع ، ولا يشترى ، ينفقه حيث رأى، من السائل، والمحروم، وذي القربى، ولا حرج على وليه إن أكل، أو اشترى رقيقاً منه .

#### وصية عمرو بن العاص

1981 - يسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما قضى عمرو بن العاص في الوهط ، قضى أنه صدقة في سبيل صدقة التي أمر الله بها ، على سنة صدقات المسلمين ، وتصدّق بها ابتغاء وجه الله والدار الآخرة ، لا يباع ، ولا يوهب ، ولا يورث ، حتى يرثه الله قائماً على أصوله ، ولا يرثه ، ولا يجوز لأحد ، من الناس تغيير شيء من الذي قضيت فيه وعهدت ، وأحرِّمه بما حرَّم

الله أموال المسلمين، وأنفسهم، وصدفاتهم، ولا يبناع، ولا يورث، ولا يهلك، ولا يغير قضائي الذي قضيت فيه، وتركته عليه، ولا يحلُّ لمسلم يعبد الله تبديل شيء منه ، ولا تغييره عن عهده ، والذي جعلته له . وهو إلى ولي من آل عمرو بن العاص، ووليه منهم المصلح غير المفسد، والمتَّبع فيه قضائي وعهدي، فمن أراد أن ينقصه، أو يغير شيئاً منه، فهو السفيه المبطل. الذي لا قضاء له في صدقتي ولا أمر، ولم أكتب كتابي هذا إِلا خَشْيَة أَنْ يِلْجِق فِيهِ سَفْيِهِ ... بِقَرَابَة ، لا يَعْلَمُ شَانَ صَدَقْتِي ، والذي تركتها عليه وعهدت فيها، فيحدث نفسه بما لا يحلُّ له ولا يجوز، لقلَّة علمه وسفه رأيه ، فليس الأحد من أولئك في صدقتي حقٌّ ولا أَمِرٍ ، وأَحرُّ ج بِالله على كلِّ مسلم يعبد الله من ذي قرابة أو غيره ، وإمام ولله الله أمر المسلمين ، أن يغير صدقتي عن ما وصَّيت فيها أو قضيت ، وتركتها عليه . طلحة بن عبيد الله ، ومعبد بن معمر ، وعبد الرحمن بِن عِوْف ، وأبو جهم بِن حَذِيفة ، والحارث بن الحكم، وسعد بن أبي وقَّاص ، وعبد الرحمن بن مطيع ، وجبير بن الحويرث ، وأبو سفيان بن ماهد ، ونافع بن طريف ، وكتب لعشر ليالٍ خلونَ من اللجرم من سنة تسع وعشرين .

كِنَّابِ لِمُحِبِّامِعِ

لِلإمَنام معَنربن وَاشِد الأدي

لكاست. الإمّامُ عَبْدُارُدَاقُ الصّنعَانِي

ولُحَامِيثِه مِنَ الرِّقِينِ ١٩٤١١ إلى الرِّقِينِ ٢١٠٣٣ وَحِوَلَحَدُه

تبسيا تدارحم الرحيم

#### باب وجوب الاستئذان

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ٨٥ .

أَتَقَاكُمْ ﴾ (١) فأبيتم إلا فلان بن فلان ، وفلان بن فلان (٢) .

الزهري الجبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : المملوكون، ومن لم يبلغ الحلم يستأذنون في هذه الثلاث ساعات : قبل صلاة الفجر ، ونصف النهار، وبعد العشاء، ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ (٣) .

المعمر عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير (٤) أنَّ حذيفة سئل : أيستأُذن الرجل على والدته ؟ عن مسلم بن نذير (٤) أنَّ حذيفة سئل : أيستأُذن الرجل على والدته ؟ قال : نعم ، إنك إن لم تفعل رأيت منها ما تكره (٥) .

#### باب الاستئذان ثلاثاً

١٩٤٢٢ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : كانوا

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية: ١٣

 <sup>(</sup>۲) كذا في نسخة أحمد بن منصور الرمادي أيضاً ، لم يذكر الا آيتين فقط،
 وعندي من هذه النسخة صورة ورقتين منها وصورة لوحته فقط.

<sup>(</sup>٣) سورة النور، الآية:٥٩. ونص الحديث في نسخة أحمد بن منصور هكذا: عن الزهري قال : كان المملوكون ومن لم يبلغ الحلم يستأذنون في هذه الثلاث ساعات، قبل صلاة الفجر، ونصف النهار، وبعد صلاة العشاء، فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا على كل حال، لايدخل الرجل على والدته إلا بإذن، وذلك قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال من من كم الحكم فليستأذنوا كما أستأذن الذين من من تبلغ الأطفال من من كم الحكم فليستأذنوا كما أستأذن الذين من قبلهم في اه وهذا هو الصواب، وأرى أن في الاصل سقطا.

<sup>(</sup>٤) كذا في نسخة الرمادي، وفي « ص » « يزيد » خطأ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم .

### يقولون : إذا سلَّمت ثلاثاً فلم تُجَبُّ فانصرف .

الجُريري<sup>(1)</sup> عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال : سلّم عبد الله الجُريري<sup>(1)</sup> عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال : سلّم عبد الله ابن قيس أبو موسى الأشعري على عمر بن الخطاب ثلاث مرات ، فلم يؤذن له ، فرجع ، فأقبل عمر في أثره ، فقال : لِمَ رجعت ؟ فقال : إِنَّ سنعت رسول الله عَلِيْ يقول : إِذَا سلّم أحدكم ثلاثاً فلم يُجب فليرجع ، فقال عمر : لتأتيني على ما تقول ببينة أو لأفعلنَّ [بك فليرجع ، فقال عمر : لتأتيني على ما تقول ببينة أو لأفعلنَّ [بك كذا] (۱) ، غير أنه قد أوعده ، فجاءنا أبو موسى منتقعاً (۱) لونه ، وأنا في حلقة جالس ، فقلنا : [ما شأنك؟] (۱) فقال : سلّمت على عمر ، في حلقة جالس ، فقلنا : [ما شأنك؟] (۱) فقال : سلّمت على عمر ، فأخبرنا خبره ، فهل سمع أحد منكم من رسول الله عليه على قالوا : كلّنا فل سمعه ، فأرسلوا معه رجلاً منهم ، حتى [أتي عمر] فأخبره ذلك(١) .

المجرن عاصم بن العالية قال : أخبرنا معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي العالية قال : سلمت على أبي سعيد الخدري ثلاثا فلم يجبني أحد ، فتنحيت في ناحية الدار ، فإذا رسولٌ قد خرج إليَّ ، فقال : ادخل ، فلما دخلت قال لي أبو سعيد : أما إنك لو زدت لم آذن لك .

١٩٤٢٥ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ثابت

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة أحمد بن منصور الرمادي، وفي « ص » « الجزري » خطأ .

<sup>(</sup>٢) في « ص » هنا بياض واستدركته من نسخة الرمادي .

<sup>(</sup>٣) كذا في نسخة الرمادي، وهنا «منتقع ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشيخان، والترمذي ٣: ٣٨٤ .

البُناني عن أنس أو غيره أنَّ رسول الله عَلِيْكُ استأذن على سعد بن عبادة ، فقال : السلام عليكم ورحمة الله ، فقال سعد : وعليك السلام ورحمة الله ، ولم يُسمع النبي عَلِيْكُ ، حتَّى سلَّم ثلاثاً ، وردّ عليه سعد ثلاثاً ، ولم يُسمعه ، فرجع ، واتبعه سعد ، فقال : يا رسول الله ! بأبي أنت ، ما سلَّمت تسليمة إلاَّ وهي بأذني ، ولقد رددت عليك ، ولم أسمعك ، أجببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة ، ثم أدخله البيت ، فقرّب إليه زبيباً ، فأكل منه نبي الله عَلَيْكُ ، فلما فرغ قال: أكل طعامكم الأبرار ، وصلَّت عليكم الملائكة ، وأفطر عندكم الصائمون .

### الاستئذان بعد السلام

الم الله على النبي على النبي على البيت : أَذْخُلُ ؟ ولم يسلّم (١) فقال : أَذْخُلُ ؟ ولم يسلّم (١) فقال رسول الله على لبعض أهل البيت : مُروه فليسلّم ، فسمعه

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة الرمادي بالروايتين، وفي « ص » « أدخل فدخل ولم يسلم » وأراه محرفاً .

الأُعْرَابِي ، فَسُلَّمَ ، فَأَذَنَ لَهُ (١) .

۱۳۶۲۸ - أخبرنا عبد الرزاق عن معسر عن رجل قال : كنت عدر : عند ابن عسر ، فاستأذن عليه رجل فقال له : أَذْخُلُ ؟ فقال ابن عسر : لا ، فأمر بعضهم الرجل أن يُسلِّم ، فسلَّم ، فأذن له .

١٩٤٢٩ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنَّ قوماً جلسوا إلى حذيفة ، فلمَّا أَرَادَ أَن يقوم استأُذنهم .

ابن عمر بدارٍ ، فإذا على بابها امرأة ، وأراد أن يدخل الدار ، فقال المرأة : أَذْخُلُ ؟ فقالت : أدخل بسلام ، فعضى وكره أن يدخل .

## باب الرجل يطّلع في بيت الرجل

ابن سعد الساعدي أنَّ رجلاً اطَّلع على النبي عَلِيْكُ من سترة الحجرة ، وفي ابن سعد الساعدي أنَّ رجلاً اطَّلع على النبي عَلِيْكُ من سترة الحجرة ، وفي يد النبي عَلِيْكُ مِدْرًى ، فقال النبي عَلِيْكُ : لو أعلم أنَّ أحدًا ينظرني حتى آتيه ، لطعنت بالمدرى في عينه ، وهل جُعل الاستئذان إلا من أجل النظر! (٢) .

١٩٤٣٢ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة الرمادي بالروايتين، وفي و ص » و فسمعه الأعرابي فلم يأذن له » وأراه محرفاً .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الشبخان وغيرهما .

أَنَّ رجلاً اطَّلع على النبي مَرْالِكُم في حجرته ، فختله النبي عَلِيْكُم بعود ، فأخطأه .

اطّلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم فقد حلّ لهم أن يفقوُوا عينه الله على أب

# باب كيف السلام والردُّ

الجريري عن أبي تميمة الهجيمي قال : أخبرنا معمر عن سعيد الجريري عن أبي تميمة الهجيمي قال : سلَّم أبو جُرَيِّ على النبي عَلِيلِيَّ : عليكم السلام ، فقال النبي عَلِيلِيَّ : عليكم السلام تحية الموتى ، ولكن قل : سلام عليكم (٢) .

البي هريرة قال : قال رسول الله على الله على صورته ، على هريرة قال : قال رسول الله على الله على صورته ، طوله ستون ذراعاً ، فلما خلقه قال : اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جُلوس – فاستمع إلى ما يجيبونك ، فإنها تحيتك وتحيّة ذرّيتك ، قال : فذهب ، فقال : السلام عليكم ، فقالوا : السلام عليك ورحمة الله ، فزادوه ورحمة الله ، قال : فكلٌ من يدخل المجنّة على صورة آدم طوله ستون ذراعاً ، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن(٣)

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان بغير هذا اللفظ، والمعنى واحدٌ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه « د » مطولاً ، والترمذي مختصراً ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من طريق المصنف .

المجاه المجاه المرزاق عن معمر عن قتادة قال : كان إذا سُلِّم [عليه] (١) فردَّ قال : وعليكم (٢) . وذكر أنَّ عمار بن ياسر سلَّم على رسول الله عَلِيْكُ السلام ، فقال : وعليكم (٣) السلام ، قال : وعليكم (١) السلام ، قال : وكان الحسن إذا ردَّ السلام قال : وعليكم (١)

الحصين قال: كنا نقول في الجاهلية: أنعم الله بك عيناً، وأنعم صباحاً، والحصين قال: كنا نقول في الجاهلية: أنعم الله بك عيناً، وأنعم صباحاً، فلماً كان الإسلام نُهينا عن ذلك، قال معمر: فيكره (٥) أن يقول: أنعم الله بك عيناً، ولا بأس أن يقول: أنعم الله عينك (١)

### باب إفشاء السلام

المجاد أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد ، رفعه إلى النبي عليه قال: دب أبي كثير عن يعيش بن الوليد ، وهي الحالقة ، لا أقول: تحلق إليكم دائ الأمم: الحسد والبغضائ ، وهي الحالقة ، لا أقول: تحلق الشعر، ولكنها تحلق الدين ، والذي نفس محمد بيده: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابّوا، أفلا أخبركم بشيء إذا

<sup>(</sup>١) استدر كناه من نسخة الرمادي .

<sup>(</sup>۲) كذا في نسخة الرمادي ، وفي « ص » « وعليكم السلام » .

<sup>(</sup>٣) في نسخة الرمادي «وعليك ».

<sup>(</sup>٤).كذا في نسخة الرمادي في كلا الروايتين ، وفي ﴿ ص » « سلام عليكم » .

<sup>(</sup>٥) في نسخة الرمادي « فكره ».

<sup>(</sup>٦) كذا في نسخة الرمادي ، وفي « صن » « أنعم الله بك عيناً » في الموضعين .

فعلتموه تحاببتم ، أفشوا السلام بينكم<sup>(١)</sup> .

198٣٩ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار بن ياسر قال : ثلاث من كنَّ فيه وجد بهنَّ حلاوة الإيمان : الإنفاق من الإقتار ، وإنصاف الناس من نفسك ، وبذل السلام للعالم(٢).

1988 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أبان [يرويه عن بعضهم] (٣) قال : من سلَّم على سبعة فهو كعتق رقبة .

۱۹٤٤٢ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أبي عمرو الندبي (1) ، قال : خرجت مع ابن عمر إلى السوق فما لقي صغيراً ولا كبيرًا إلا سلم عليه ، ولقد مرّ بعبد أعمى ، فجعل يسلّم عليه والآخر لا بردّ عليه ، فقيل له : إنه أعمى .

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم والرمذي من حديث أي هريرة من قوله : والذي نفسي بيده . . .
 إلى آخره، راجع الترمذي ٣: ٣٨٣ وأما أوله فأخرجه أحمد والترمذي من حديث الزبير .
 (٢) علقه البخاري في (كتاب الإيمان) .

 <sup>(</sup>٣) كذا في نسخة الرمادي المرموزة لها « د » وفي الأخرى « يرويه بعضهم » وقد سقط من « ص » رأساً .

<sup>(</sup>٤) كذا في نسخة الرمادي، وفي و ص ، وأبي عمر النهدي ، خطأ .

### باب سلام القليل على الكثير

1988 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم أنَّ النبي على الله على الكثير ، [ والصغير على الكبير ، ] (١) وإذا مرّ القوم بالقوم فسلَّم منهم واحد أجزأ عنهم ، وإذا ردّ من الآخرين واحد أجزأ عنهم .

<sup>(</sup>١) زدته من نسخة الرمادي .

<sup>(</sup>٢) سقط من ٩ ص ، واستدركته من نسخة الرمادي .

<sup>(</sup>٣) هذا الذي يظهر من رسمه في ﴿ ص ﴾ وفي نسخة الرمادي ﴿ عَلَمْتُمُوهُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) كذا في « ص » وفي النسخة الرمادي « أليس أمهاتنا » .

ليسلِّم الراكب على الراجل ، والراجل على الجالس ، والأقل على الأُكثر ، من أُجاب السلام كان له ، ومن لم يُجب فلا شيء له(١) .

منبّه أنه المريرة يقول: قال رسول الله على الكثير، السلّم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، الله على الكثير،

1988 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال : كان الرجلين (٣) من أصحاب النبي علي مجتمعين ، فتفرِّق بينهما شجرة ، شم يجتمعان ، فيسلِّم أحدهما على الآخر .

## باب تسليم الرجل على أهله

المعمر عن الزهري وقتادة في عن معمر عن الزهري وقتادة في قوله: ﴿ فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴾ (١) قالا: بيتك إذا دخلته فقل : سلام عليكم .

### باب التسليم على النساء

١٩٤٤٨ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ٣ : ٣٨٩ من طريق ابن المبارك عن معمر، وأخرجه البخاري « د » .

<sup>(</sup>٣) كذا في وص، .

<sup>(</sup>٤) سورة النور، الآية: ٦١ .

قال : بلغني أنَّه يكره أن يسلم الرجال على النساءِ ، والنساءُ على الرجال .

1988 - أخبرنا عبد الرزاف عن معمر عن قتادة قال : أما امرأة من القواعد ، فلا بأس أن يسلّم عليها ، وأما الشابة فلا .

# باب التسليم إذا خرج من بيت(١١)

النبي عَلَيْكَ : إذا دخلتم بيتاً فسلِّموا على أهله ، وإذا خرجتم فأودعوا أهله السلام(٢) .

ا ا ۱۹۶۰ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن مجاهد ، وعن قتادة قالا : إذا دخلت بيتاً ليس فيه أُحدُّ فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فإنَّ الملائكة تردُّ عليك .

### باب انتهاء السلام

البدي قال : سمعت ابن عمر يقول : جاء رجل فسلَّم، فقال : لعبدي قال : سمعت ابن عمر يقول : جاء رجل فسلَّم، فقال : السلام عليكم ، فقال النبي عَلِيكُ : عشرة ، فجاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله ، فقال : عشرون ، فجاء آخر فقال :

<sup>(</sup>١) كذا في « ص » وفي نسخة الرمادي « من بيته »

<sup>(</sup>٢) كذا في « ص » وفي نسخة الرمادي « فإذا خرجتم منه ودعوا أهله بسلام » .

السلام عليكم ، ورحمة الله ، وبركاته ، فقال : ثلاثون ، يقول : ثلاثون حسنة .

۱۹٤٥٣ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أو غيره أنَّ رجلاً كان يلقى ابن عمر فيسلِّم عليه ، فيقول : السلام عليك ورحمة الله ، وبركاته ، ومغفرته ، ومعافاته ، قال (۱) : يكثر من هذا ، فقال له ابن عمر : وعليك مئة مرة ، لئن عدت إلى هذا لأَّسوءَنَّك .

# باب السلام على الأمراء

الزهري النها على الزوق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : سمّم عثمان بن حنيف على معاوية ، فقال : السلام عليك أيها الأمير ! وعنده رهط من أهل الشام ، فقالوا : من هذا المنافق؟ الذي قصّر في تحية أمير المؤمنين ، فقال عثمان بن حنيف لمعاوية : إنَّ هؤلاء قد عابوا عليَّ شيئاً أنت أعلم به ، أما إني قد حَيَّيت بها أبا بكر، وعمر، وعثمان ، فقال معاوية : إني لا إخاله إلاَّ قد كان بعض ما يقول، ولكن أهل الشام حين وقعت الفتن ، قالوا : والله ليعرفنَّ ديننا ولا نقص تحية خليفتنا ، وإني لا إخالكم يا أهل المدينة! تقولون لعامل الصدقة : أيها الأمير .

ه ١٩٤٥ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال : سمعت رجلاً من

<sup>(</sup>١) في نسخة الرمادي « فيكثر » دون « قال » .

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصول، ولعل الصواب « واني لإخالكم » .

من أهل الجزيرة يقال له داود يحدِّث محمد بن علي بن عباس قال : ودخلنا عليه بالرصافة فقال : دخل سعد بن أبي وقاص على معاوية فقال : السلام عليك أيها الملك ! فقال معاوية : فهلا غير ذلك ! أنتم المؤمنون وأنا أميركم ، فقال سعد : نعم ، إن كنّا أمّرناك ، قال : فقال معاوية : لا يبلغني أنّ أحدًا يقول : إنّ سعدًا ليس من قريش إلا فعلت به وفعلت ، فقال محمد بن علي : لعمري إن سعدًا لفي السطة(۱) من قريش ، ثابت النسب .

١٩٤٥٦ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أنَّ ابن سيرين دخل على ابن هبيرة ، فلم يسلِّم عليه بالإمارة (٢) ، قال: السلام عليكم ورحمة الله .

## باب السلام على أهل الشرك والدعاء لهم

المجال المورد عن سهيل بن المرزاق قال : أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه المرزاق الله عليه المرزاق الله عليه المرزوة الله المرزوة المرزوة

<sup>(</sup>١) وفي نسخة الرمادي «لموسط » والسطة مصدر وسط (كرم) أي صار شريفاً حسيباً . حسيباً ، والموسط اسم فاعل من وسط في حسبه، أي صار شريفاً حسيباً .

<sup>(</sup>٢) في نسخة الرمادي ويعني بالإمارة ، وليس فيه بعده وقال: السلام عليكم ، . (٣) كذا في نسخة الرمادي، وفي وص ، وضيقها ، والحديث أخرجه مسلم، والترمذي ٣٠٠ .

١٩٤٥٨ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنَّ ابن عمر سلَّم على يهوديّ لم يعرفه ، فأُخبر ، فرجع ، فقال : رُدَّ عليَّ سلامي ، فقال : قد فعلت .

۱۹۶۰۹ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : التسليم على أهل الكتاب إذا دخلت عليهم بيوتهم : السلام على من اتَّبعَ الهدى .

عن عروة عن عائشة قالت : دخل رهط من اليهود على رسول الله على الزهري عن عروة عن عائشة قالت : دخل رهط من اليهود على رسول الله عليكم فقالوا : السام عليكم ، قالت عائشة : ففهمتها ، فقلت : عليكم السام واللعنة ، فقال النبي عليه السلام : مهلاً ، يا عائشة ! إنَّ الله يحبُّ الرفق في الأَمر كله ، قالت : فقلت : يارسول الله! أَلم تسمع ما قالوا ؟ قال رسول الله عَلَيْكِم : فقد قلت : عليكم (۱) .

1987 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول : إذا مررت بمجلس فيه مسلمون وكفَّار ، فسلِّمْ عليهم .

المجموع عن قتادة قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : حلب يهوديًّ للنبي عَلِيلًا نعجةً ، فقال : اللهمَّ جَمِّله ، فاسود شعره ، حتى صار أشد سوادًا من كذا وكذا ، قال معمر : وسمعت غير قتادة يذكر أنَّه عاش نحوًا من سبعين سنة لم يشب .

١٩٤٦٣ ـ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة \_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان، وأخرجه الترمذي من طريق ابن عيينة عن الزهري ٣٨٨:٣ .

ابن الزبير أنَّ أسامة بن زيد أخبره أنَّ النبي عَلَيْكُ مرَّ بمجلس فيه أخلاط من المسلمين ، واليهود ، والمشركين ، وعبدة الأوثان ، فسلَّمَ عليهم (١).

### باب رسالة السلام

البحد البحد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة أنَّ رجلاً أتى سلمان الفارسي فوجده يعجن ، فقال : أين الخادم ؟ فقال : أرسلته في حاجة ، فلم يكن لنجمع عليه اثنتين ، أن نرسله ولا نكفيه عمله ، قال : فقال الرجل : إن أبا الدرداء يقول : غلطك السلام ، قال : متى قدمت ؟ قال : منذ ثلاث ، قال : أما إنّك لو لم تؤدّها كانت أمانة عندك ، قال (٢) : وأمر رسول الله عليه البلاً ، فأذّن يوم الفتح فوق الكعبة ، فقال رجل من قريش للحارث ابن هشام : ألا ترى إلى هذا العبد كيف (٣) صعد ؟ قال : دعه ، فإن يكن الله يكرهه فسيغيره .

## باب الخاتم (١)

البناني عن أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أنَّ النبي عَلِيقً صنع خاتماً من ورق ، فنقش فيه

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي من طريق المصنف ٣: ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٢) في نسخة الرمادي «قال أيوب: قال ابن أي مليكة » .

<sup>(</sup>٣) في نسخة الرمادي « أين صعد» .

<sup>(</sup>٤) في نسخة الرمادي «باب نقش الحواتيم » .

محمد رسول الله ، ثم قال : لا تنقشوا عليه (١) .

الله عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن أنس بن مالك قال : رأيت خاتم النبي على في يده حين اصطنعه ليلة ، كأني أنظر إلى بريقه حين صلى ـ حسبته قال ـ العشاء ، قال معمر : ثم أخبرت أنه وضعه بعد ذلك .

١٩٤٦٧ – أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبية قال : كان لأبي خاتم ، وكان نقشه لا إله إلا الله ، وكان لا يلبسه .

١٩٤٦٨ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن فافع أنَّ ابن عمر اصطنع خاتماً ، ثم وضعه ، فكان لا يلبسه (٢) .

۱۹۶۲۹ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن عبد الله ابن محمد بن عقيل أنه أخرج خاتماً ، فزعم أنَّ النبي عَلِيلًا كان يتخمّ به ، فيه تمثال أسد (۳) .

١٩٤٧٠ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس-أو أبي موسى. الأُشعري - كان نقش خاتمه كركي له رأسان(٤) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي من طريق المصنف ٣: ٥٣ .

<sup>(</sup>۲) زاد في نسخة الرمادي « وكان فيه إسمه » .

 <sup>(</sup>٣) زاد في نسخة الرمادي «قال: فرأيت بعض أصحابنا غسله بالماء ثم شربه ،
 قلت: الظاهر أن قائل «فرأيت » هو معمر .

<sup>(</sup>٤) كذا في « ص » وفي نسخة الرمادي « عن قتادة قال : كان نقش خاتم أبي موسى أسد بين رجلين، وكان نقش خاتم أبي عبيدة « الحكمس الله » وكان نقش خاتم أنس كركى له رأسان » .

البعملي عن الجعلي الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الجعلمي أن نقش خاتم ابن مسعود إما شجرة ، وإما شيءٌ من ذبابين .

۱۹۶۷۷ - قال عبد الرزاق: ورأيت لمعمر خاتماً، وكان لا يلبسه، فإذا أراد أن يختم دعا به ، لا يدري أبو بكر ما كان نقشه .

### باب ما يكره من الخواتيم

ابن الخطاب على الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أنَّ عمر بن الخطاب رأَى على رجل خاتماً من ذهب، فأمره أن يُلقيه ، فقال زياد : يا أمير المؤمنين ! إنَّ خاتمي من حديد ، قال : ذلك أنتن وأنتن .

١٩٤٧٤ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أبوب عن ابن عمر قال : اتخذ رسول الله عليه خاتماً من ذهب وجعل فصّه من داخل ، قال : فبينا هو يخطب ذات يوم قال : إني صنعت خاتماً وكنت ألبسه ، قال : فنبذه ، ونبذ الناس خواتمهم(١).

198۷ - أخبرنا عبد الرزاق عن عبد العزيز أنه سمع نافعاً يحدّث عن ابن عمر عن النبي على مثله .

١٩٤٧٦ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب

<sup>(</sup>١) أخرجه الرمذي من طريق موسى بن عقبة عن نافع ٣: ١٠ .

قال: نهاني رسول الله عَيْظِيُّه عن التختم بالذهب، وعن لباس القسّيّ، وعن الباس القسّيّ، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر(١).

النبي عَلِيْتُ على رجل خاتماً من ذهب ، فضرب إصبعه حتى رمى به ، قال : ورأى ابن عمر على رجل خاتماً من ذهب ، فأخذه فخذف به .

١٩٤٧٨ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني من رأى نقش خاتم الحسن خطوطاً مثل خاتم سليمان .

#### القول إذا ركبت

198٧٩ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنَّه كان إذا ركب قال : بسم الله ، اللهمَّ إنَّ هذا من مَنَّك وفضلك علينا ، الحمد لله ربّنا ، ثم يقول ﴿ سُبْحٰنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا ﴾ (٢) الآية .

ابن ربيعة أنَّه شهد عليًا حين ركب، فلمَّا وضع رجله في الركاب قال : ابن ربيعة أنَّه شهد عليًا حين ركب، فلمَّا وضع رجله في الركاب قال : ابسم الله، فلما استوى قال : الحمد لله، ثم قال ﴿ سُبْحٰنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا الآية ، حتى – لَمُنقَلِبُون ﴾ (٢) ثم حمد الله ثلاثاً ، وكبَّر ثلاثاً ، ثم قال : لا إله إلا أنت ، ظلمت نفسي فاغفر لي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي من طريق المصنف، وفيه «عن لبس المعصفر » ٣: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف، الآية: ١٣ .

ثم ضحك ، فقلنا : ما يضحكك يا أمير المؤمنين ؟ قال : رأيت رسول الله على فعل مثل ما فعلت ، وقال مثل ما قلت ، ثم ضحك ، فقلنا : ما يضحكك ؟ يا نبيّ الله ! قال : العبد \_ أو قال : عجبت للعبد \_ إذا قال : لا إله إلا أنت ، ظلمت نفسي فاغفر لي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا هو(١) .

### باب ركوب الثلاثة على الدابة

المعمر عن منصور عن منصور عن منصور عن منصور عن منصور عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود قال : إذا ركب الرجل الدابة فلم يذكر اسم الله ، ردفه الشيطان ، فقال له : تَغَنَّ ! فإن لم يُحسن ، قال له : تمنَّ ! .

النبي عَلَيْكُ دابةً وحمل قتم بين يديه ، وأردف الفضل بن عباس خلفه .

#### باب التماثيل وما جاء فيه

الزهري الخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنَّه سمع ابن عباس يقول : سمعت رسول الله عليه يقول :

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق، وأخرجه أحمد وه د » والنسائي وغيرهم .

لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ، ولا صورة تماثيل(١١) .

١٩٤٨٤ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : أخبرني القاسم بن محمد أنَّ عائشة أخبرته أنَّ رسول الله عَلَيْكَ دخل عليها ، وهي مستترة بقرام فيه صورة تماثيل، فتلوَّن وجهه ، ثم أهوى إلى القرام فهتكه بيده ، ثم قال : إنَّ من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله .

العمر عن أيوب عن المرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنَّ النبيِّ عَلَيْهِ لما رأى الصور في البيت - يعني الكعبة - لم يدخل حتى أمر بها فمُحيت ، ورأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام ، فقال النبي عَلَيْهُ : قاتلهم الله ، والله ما استقسما بالأزلام قط .

١٩٤٨٦ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أبوب عن نافع عن أسلم مولى عمر أنَّ عمر حين قدم الشام صنع له رجل من النصارى طعاماً، فقال لعمر : إني أحبّ أن تجيئني فتكرمني أنت وأصحابك - وهو رجل من عظماء أهل الشام - فقال له عمر : إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها ، يعني التماثيل .

القيامة إمام مضل يُضلُّ الناس بغير علم ، أو رجل قتل نبياً ، أو رجل

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد والحميدي في مسنديهما .

قتله نبي ، أو رجل مصوّر يصوّر هذه التماثيل .

المعمر عن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة أنَّ جبريل جاء النبي علي الله منوته ، فقال : إنَّ في البيت ستراً في الحائط فيه تماثيل، فاقطعوا رؤوسها، أو اجعلوه بساطاً أو وسائد فأوطئوه ، فإنًا لا ندخل ببتاً فيه تماثيل .

1980 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة قال : ما عُفِّرَ في الأرض فلا بأس به ، قال معمر : وأخبرني من سمع مجاهدًا يقول مثل قول عكرمة .

ابن عمر أنَّ رسول الله على قال: المصورون يُعذَّبون يوم القيامة ، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم (١)

العمر عن أيوب عن عكرمة ـ قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة ـ قال : لا أعلم إلا عن ابن عبّاس أنّ النبي علي قال : من صَوّر صورة كُلّف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح ، وليس بنافخ فيها أبدًا ، ومن استمع إلى حديث قوم وهم كارهون صُبّ الآنك في سماخه (۱) ومن كذب في حكمه كُلّف أن يعقد شعيرة ـ أو قال : بين شعيرتين ـ

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الرمذي من طريق حماد بن زيد عن أيوب إلى هنا في اللباس، ولفظه
 في وأذنه ، مكان وفي سماخه، والسماخ: هو الصماخ .

ويعذب على ذلك ، وليس بفاعل(١) .

يطلع عنق من النار يوم القيامة فيقول: أمرت أن آخذ ثلاثة: من يطلع عنق من النار يوم القيامة فيقول: أمرت أن آخذ ثلاثة: من دعا مع الله إلها ، وكل جبّار عنيد \_ قال معمر : ونسيت الثالثة \_ ، قال : فيأخذهم ، قال : ثم يطلع عنق آخر فيقول : أمرت أن آخذ ثلاثة : من كذّب الله ، و(۱) من كذب على الله ، ومن آذى الله ، فمن قال : إنّ الله ثلا يبعثه ، وأما مَن كذب على الله ، فمن كذب على الله ، فمن حال : إنّ الله ثلا يبعثه ، وأما مَن كذب على الله ، فمن دعا(۱) له ولدًا ، وأمًا من آذى الله فالذين يعملون الصور ، فيقال لهم : أحيوا ما خلقتم ، فيلتقطهم (١) كما يلتقط الطائر الحب(٥) .

1989 \_ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : يكره من التماثيل ما فيه الروح ، فأما الشجر فلا بأس به .

١٩٤٩٤ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أنَّ عثمان رأى

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي من طريق عبد الوهاب عن أيوب ٣: ٢٥٠، وأخرجه البخاري و« د » و« ن» وابن ماجه .

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخة الرمادي بتقديم وتأخير ، وفي « ص» شيءً من السقط .

<sup>(</sup>٣) في نسخة الرمادي وفمن ادّعا » .

 <sup>(</sup>٤) في نسخة الرمادي الضمائر كلها للمؤنث من قوله «تطلع » إلى هنا، وأيضاً
 فيها وفي الزهد لابن المبارك « فتلقطهم كما تلقط » من المجرد .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد برواية نعيم بن حماد من حديث ابن عباس في خبر طويل رقم: ٣٠٣، وفي السياقين إختلاف، وأخرجه الطبري ٣٠٠ ١٠٢ وذكره ابن رجب في التخويف من النار ص ١٣١ وأخرجه أبو نعيم في الحلية محتصراً

أترنجة (١) من جص في المسجد، فأمر بها فقطعت .

19890 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بعصهم أنَّ رجلاً من أصحاب ابن مسعود نظر إلى رجل صوّر في الأرض عصفورًا، فضرب يده (٢).

19897 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه كان في باب صُفّته تماثيل ، فقيل له : يا أبا الخطاب ! ما هذا ؟ فقال : هذا شيء لم آمُر به (٣) ولم أصنعه ، أمر به (٤) غيري ، وشُنّعت به (٩) .

### باب كم الشهر ؟

الذهري على النبي على أنسر النبي الن

<sup>(</sup>١) في نسخة الرمادي «أترجة ».

<sup>(</sup>٢) لم يذكره الرمادي .

<sup>(</sup>٣) في نسخة الرمادي «لم آمره».

<sup>(</sup>٤) ليس بمستبين .

<sup>(</sup>٥) انتهى الحديث في نسخة الرمادي إلى قوله « لم أصنعه » .

<sup>(</sup>٦) كذا عند الرمادي وفي « ص » « من تمع وعشرين » وأراه من سهو الناسخ، والحديث أخرجه أحمد

۱۹٤٩٨ \_ أخبرنا عبد الرزّاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله علي قال: إنما الشهر تسع وعشرون(١).

#### باب الطيرة

الزهري الزهري الزهري عبر الزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : إنّا لواقفون مع عمر على الجبل بعرفة، إذ سمعت رجلاً يقول : يا خليفة ! فقال رجل أعرابي خلفي من لهب : ما لهذا الصوت ؟ قطع الله لهجته ، والله لا يقف أمير المؤمنين هاهنا بعد هذا العام أبدًا ، قال : فشتمتُه وآذيته ، قال : فلما رمينا الجمرة مع عمر أقبلت حصاة فأصابت رأسه ، ففتحت عرقاً من رأسه ، فقال رجل : أشعر أمير المؤمنين ، لا والله لا يقف أمير المؤمنين ، لا والله لا يقف أمير المؤمنين ، لا والله العام هاهنا أبدًا ، فالتفت فإذا هو ذلك اللهبي ، قال : فوالله ما حج عمر بعدها .

سلمة عن معاوية بن الحكم أنَّ أصحاب النبي عَلِي قالوا : يا رسول الله عن معاوية بن الحكم أنَّ أصحاب النبي عَلِي قالوا : يا رسول الله ! منَّا رجال يتطيّرون ، قال : ذاك شيء تجدونه في أنفسكم فلا يصدّنّكم (٣) ، قال : ومنَّا رجال يأتون الكُهّان ، قال : فلا تأتوا كاهناً .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من طريق إسماعيل عن أيوب ١: ٣٤٧ .

<sup>(</sup>Y) في نسخة الرمادي « لا يقف بعد هذا العام » .

<sup>(</sup>٣) كذا في نسخة الرمادي، وفي وص، وفلا يضرنكم » .

المحكم قال : قلت : يا رسول الله ! منا رجال يتطيّرون ، قال : حدّثنا معاوية بن المحكم قال : قلت : يا رسول الله ! منا رجال يتطيّرون ، قال : ذاك شيء تجلونه في أنفسكم فلا يصدّنكم ، قال : قلت : ومنا رجال يأتون الكُهّان ، قال : فلا تأتوهم ، قال : قلت : ومِنا رجال يخطّون ، قال : خط نبي ، فمن وافق علمه علم (۱)

العبدي عن عوف العبدي عن العبدي عن عوف العبدي عن حيان عن عن عن العبدي عن حيان عن قطن (٢) بن قبيصة عن أبيه أنَّ النبي الله قال: العيافة، والطرق ، والطيرة من الجبت (٢) .

الطن ، والحسد ، قال : فينجيك من الحسد ألا تبعي أخاك سوء الطن أمية الطن ، والحسد ألا تبغي أخاك سوء .

<sup>(</sup>١) أخرجه ( د ) من طريق حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) كذا في وص ، وهو الصواب، وفي نسخة الرمادي عبوداً وفيطر ، خطأ .

<sup>(</sup>٣) آخرِجه ډ د ، وډ ن ، .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم من طريق المصنف ٢: ٢٣١.

١٩٥٠٥ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : قال البن عباس : إن مَضَيْت فمتوكل ، وإن نكصت فمتطيّر .

الجزري الجزري عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري الحريم الجزري قال : حدّثنا زياد بن أبي مريم ، أنَّ (١) سعد بن أبي وقّاص كان غازياً ، فبينا هو يسير إذْ أقبل في وجوههم ظباءً يسعين ، فلمَّا اقتربن منهم ولّين مدبرات ، فقال له رجل : انزل أصلحك الله ، فقال له سعد : هاذا تطيّرت ؟ أمن قرونها حين أقبلت ، أم من أذنابها حين أدبرت ، إن هذه الطيرة لباب من الشرك ، قال : فلم ينزل سعد ، ومضى .

### باب المجذوم والعدوى

النبي عن أبي عن الزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه الله عليه المرابي : لا عدوى ، ولا صفر ، ولا هامة ، قال : فقال أعرابي : فما بال الإبل تكون في الرمل ، كأنها الظباء ؟ فيُخالطها البعير الأجرب فيُجربها ، قال النبي عليه : فمن أعدى الأول ؟(٢) .

قال الزهري : وحدثني رجل عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله على الله على مصح ، قال : وردن ممرض على مصح ، قال : فراجعه الرجل فقال : أليس قد حدثتنا أنَّ النبي عَلَيْكُ قال : لا عدوى ،

<sup>(</sup>١) في نسخة الرمادي «حُدثنا » وفي نسخة «حدثت » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم من طريق يونس وصالح عن الزهري ٢: ٢٣٠ .

ولا صفر ، ولا هامة ؟ فقال أبو هريرة : لم أحدثكموه ، قال الزهري : قال لي أبو سلمة : بلى ، قد حدّث به ، وما سمعت أبا هريرة نَسِي (١) حديثاً قط غيره (٢) .

### باب المجذوم

الم ١٩٥٠٨ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وخالد بن أبي قلابة أنَّ النبي عَلِيكِ قال : فِرُّوا من المجذوم فراركم من الأَسد . المجدوم فراركم من الأَسد . ١٩٥٠٩ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر أنَّ أَبا بكر كان يأْكل مع الأَجذم (٣) .

الخطاب قال المعيقيب الدوسي : ادنُ ، فلو كان غيرك أبي الزناد أنَّ عمر بن الخطاب قال المعيقيب الدوسي : ادنُ ، فلو كان غيرك أن ما قعد مِنِّي إلا كقيد رمح ، وكان أجذم .

ا ۱۹۰۱ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال : بلغني أنَّ رجلاً أَجذم أَتَى النبي عَلِيْكُ كأنه سائلاً (٥) ، فلم يُعجله النبي عَلِيْكُ ، وجهَّزه ، وقال النبي عَلِيْكُ : لا عدوى ، قال معمر : وبلغني أنَّ رجلاً أُجذم

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة الرمادي، وفي «ص » «ينسي » .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ۲: ۲۳۰ .

<sup>(</sup>٣) ليس في نسخة الرمادي.

<sup>(</sup>٤) ليس في نسخة الرمادي كلمة «غيرك» بل فيه «فذكر عبد الرزاق حرفاً ذهب على " . .

<sup>(</sup>o) كذا في «ص» والظاهر «سائل » .

جاء إلى ابن عمر فسأله (١) ، فقام ابن عمر ، فأعطاه درهما ، فوضعَه في يده ، وكان رجل قد قال الإبن عمر : أنا أعطيه ، فأبى ابن عمر أن يناؤله الرجل الدرهم .

## باب الطيرة أيضاً

الله على الأعمش أنَّ رسول الله على المراق عن معمر عن الأعمش أنَّ رسول الله على قال : أصدق الطيرة الفأل ، ولا تردِّ مسلماً ، فمن رأى من ذلك شيئاً فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ، ولا يدفع السيئات إلا أنت ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم يمضي لحاجته .

الله المردا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس أو غيره أن رجلاً كان يسير مع طاووس فسمع غُراباً تعب ، فقال : خير ، فقال طاووس : أيُّ خيرٍ عند هذا أو شرّ ؟ لا تصحبني - أو لا تسر معى - .

# باب الكيِّ

المعمر عن قتادة الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : اكتوى عمران بن الحصين ، فقيل له : اكتويت با أيا نحيد ! قال : نعم ، فلن بُفلحن ولن بنجحن (٢) ، قال معمر : وسمعت قتادة

<sup>(</sup>١) في الص، المثله،

<sup>(</sup>٢) دوي الرَّمَذي من طريق شعبة عن قيَّادة عن الحسن عبران أن رسول الله =

- أو غيره - يقول : أمسك عن عمران التسليم سنةً حين اكتوى ، شم عاد إليه .

الزهري عن أبي الزاق عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهيل بن حنيف ، قال : دخل رسول الله على أسعد بن زرارة وبه وجع يقال له الشوكة ، فكواه حوران(١) على عنقه ، فمات ، فقال النبي على بشس الميت لليهود ، يقولون : قد داواه صاحبه أفلا نفعه(١) .

۱۹۰۱٦ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنَّ ابن عمر اكتوى من اللقوة<sup>(۳)</sup> ، وكوى ابنه واقدًا .

الأحوص عن ابن مسعود قال : جاء نفر إلى النبي على فقالوا : الأحوص عن ابن مسعود قال : جاء نفر إلى النبي على فقالوا : يا رسول الله ! إن صاحباً لنا اشتكى، أفنكويه ؟ قال : فسكت ساعة ، ثم قال : إن شئتم فاكووه ، وإن شئتم فارضفود ، يعني بالحجارة (٤) .

الشعبي الشعبي على المرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي على الشعبي قال : قال النبي على : الكماد أحب إلى من الكي، واللدود أحب إلى

<sup>=</sup> عَلِيْكُ فَهِي عَنِ الكي، قال: فابتلينا فاكتوينا، فما أفلحنا ولا أنجحنا ٣: ١٩٧.

<sup>(</sup>١) في نسخة الرمادي و فكواه حوزًا ، .

<sup>(</sup>٢) في نسخة الرمادي وفهلاً نفعه . .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوي .

من النفخ<sup>(۱)</sup> ، والسعوط أحبّ إِليَّ من العلق ، والفأَّل أحبّ إِليَّ من العلق . والفأَّل أحبّ إِليَّ من الطيرة .

١٩٥١٩ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين عن ابن مسعود قال : أكثرنا الحديث عند رسول الله عَلَيْكُ ذات ليلة ، ثم غدونا فقال : عُرضت على الأُنبياءُ الليلة بأجمها، فجعل النبي عَلِيلتُه يمرّ ومعه الثلاثة، والنبي ومعه العصابة، والنبي ومعه النفر، والنبي وليس معه أحد، حتى مرّ عليَّ موسى ومعه كبكبة من بني إسرائيل فأعجبوني ، فقلت : مَن هؤلاء ؟ فقيل : هذا أُخوك موسى ومعه بنو إسرائيل، قال: قلت: فأين أمتى ؟ قال: فقيل: انظر عن يمينك ، فنظرت فإذا الظراب قد سُدّ بوجوه الرجال \* ثم قيل لي : انظر عن يسارك ، فنظرت فإذا الأفق قد سُدّ بوجوه الرجال(٢) \* فقيل لي : أرضيت ؟ فقلت : رضيت يا ربّ ! رضيت يا رب ! قال : فقيل لي : مع هؤلاء سبعون أَلفاً يدخلون الجنة بغير حساب ، قال النبي عَيْلِكُمْ : فِداكم أَبي وأُمِّي! إِنَّ استطعتم أَنْ تكونوا من السبعين أَلْفاً فافعلوا ، فإن قصّرتم فكونوا من أَهل الظراب ، فإن قصرتم فكونوا من أهل الأفق ، فإني رأيت ثَمَّ ناساً يتهاوشون ، قال : فقام عكاشة بن محصن الأسدي ، فقال : ادع الله لي يا رسول الله ! أن يجعلني من السبعين ، قال : فدعا له ، قال : فقام رجل آخر ، فقال : ادع الله لي يا رسول الله ! أَن يجعلني منهم ، قال : قد

<sup>(</sup>١) في نسخة الرمادي «من النقي» ثم صححه في الهامش «من النفخ».

<sup>(</sup>٢) سقط ما بين النجمتين من نسخة الرمادي .

سبقك بها عكاشة ، قال : ثُمَّ تحدَّثنا ، فقلنا : من ترون هؤلاء السبعين الأَلف ، قوم وللوا في الإسلام ، لم يُشركوا بالله شيئاً حتى ماتوا ، فبلغ ذلك النبي عَلِي فقال : هم الذين لا يكتوون ، ولا سترقون ، ولا يتطيرون (۱) ، وعلى ربهم يتوكلون (۲) .

### باب الغيرة

المحمر عن زيد بن المحمر عن زيد بن أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم قال : قال النبي عَلَيْكُ : إنَّ الغيرة من الإيمان ، وإن البذاء (٣) من النفاق ، والبذَّاءُ (٤) : الديوث .

البعني عن النبي على الله عن عبد الله بن زيد الأزرق عن عقبة بن عامر عن زيد بن سلام عن عبد الله بن زيد الأزرق عن عقبة بن عامر البعني عن النبي على قال: غيرتان: إحداهما أحب إلى الله، والأخرى يبغضها الله، والأخرى يبغضها الله،

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة الرمادي، وفي « ص» « لا يتطايرون » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد من طريق المصنف ٤٠١:١ .

<sup>(</sup>٣) البذاء: الفحش.

<sup>(</sup>٤) كذا في نسخة الرمادي، وما في وص» غير وأضح .

الغيرة في الريبة يحبها الله ، والغيرة في غير الريبة يبغضها الله ، والمخيلة إذا تصدّق الرجل يحبها الله ، والمخيلة في الكبر يبغضها الله ، وقال : وقال : ثلاثة تستجاب دعوتهم : الوالد ، والمسافر ، والمظلوم ، وقال : إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة : صانعه ، والمُعِدّ به ، والرامي به في سبيل الله .

المنه الله المنه المراق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أنَّ النبي على خطب فقال: يا أمّة محمد ! والله ما أحد أغير من الله أن يرى عبده يُزاني أمته ، ولو تعلمون ما أعلم لَضَحكم قليلاً ولبَكَيْتم كثيراً .

الحسن يقول: مرّ رجل على رجل معه نسوة قد ألْقَيْنَ له وسادة، فهن يحدّ ثنه وهو يخضع لهن بالقول، فضربه بعصاً كانت معه حتى شجّه، فذهب به إلى عمر، فقال: يا أمير المؤمنين! مرّ عليّ هذا وأنا مع نسوة لي أحدثهن ، فضربني بعصاً حتى شجّني ، فقال عمر: لم ضربته ؟ فقال: يا أمير المؤمنين: مردت عليه فإذا هو مع نسوة لا أعرفهن ، يحدّثنه وهو يخضع لهن ، فلم أملك نفسي، فقال عمر: أمّا أنت أيها المضارب فيرحمك الله ، وأمّا أنت أيها المضروب فأصابتك عين من عيون الله .

معمر عن الأعمش عن شقيق عن معمر عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود قال : قال النبي عليه : ما أحد أحب إليه المدح من

الله، ومن أجل ذلك مدح نفسه، وما أحد أغير من الله، ومن أجل ذلك حرّم الفواحش .

# باب الشوم

الزهري الجهر الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنَّ عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنَّ امرأة من الأنصار قالت : يا رسول الله ! ما سكنًا دارنا (۱) ، ونحن كثير فهلكنا، وحَسَنٌ ذات بيننا، فساءت أخلاقنا، وكثيرة أموالنا، فافتقرنا ، قال : أفلا تنتقلون [عنها] (۱) ذميمة ، قالت : فكيف نصنع بها يا رسول الله ! قال : تبيعونها أو تهبونها (۱) .

المولا - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم ، أو عن حمزة بن عبد الله ، أو كليهما - شكَّ معمر - عن ابن عمر قال : قال النبي على الشَّوْم في ثلاثة : في الفرس ، والمرأة ، والدار ، قال : وقالت أم سلمة : والسيف .

قال معمر : وسمعت من يفسّر هذا الحديث يقول : يثوم المرأة إذا كانت غير ولود ، وشؤم الفرس إذا لم يُغزِ عليه في سبيل الله ، وشؤم اللدار جار السوء .

<sup>(</sup>١) كِذَا فِي و ص ، وفي نسخة الرمادي وسكنا دارنا هذه ، .

<sup>(</sup>٢) زدته من نسخة الرمادي .

<sup>(</sup>٣) أخرج ٩ د ، من حديث أنس جديثاً نجو هذا، وآخره ٩ ذروها ذميمة، دون ما بعده هنا ص ٩٤٧ .

١٩٥٢٨ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش أنَّ ابن مسعود قال : إن كان الشؤم في شيء فهو فيما (١) بين اللحيين يعني اللسان ، وما شيءً أحوج إلى سجن طويل من اللسان .

#### باب اللعن

19079 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : سمعته يقول : كانوا يضربون رقيقهم ، ولا يلعنونهم .

البيد الملك بن مروان يرسل إلى أم الدرداء، فتبيت عند نسائه، كان عبد الملك بن مروان يرسل إلى أم الدرداء، فتبيت عند نسائه، ويسائلها عن [الشيء ، قال : فقام ليلة ، فدعا خادمه فأبطت (٢) عليه ، فلعنها ، فقالت : لا تلعن فإن أبا الدرداء حدّثني أنه سمع والسمي علي يقول : إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء .

۱۹۵۳۱ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن حميد بن هلال – رفع الحديث – قال : لا تلاعنوا بلعنة الله ، ولا بغضب الله ، ولا بجهم .

١٩٥٣٢ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة

 <sup>(</sup>١) هذا هو الصواب عندي، وفي « ص » « فيها » ونسخة الرمادي خلو من هذا
 الحديث .

<sup>(</sup>٢) يعني فأبطأت.

<sup>(</sup>٣) ما بين المربعين سقط من « ص » واستدركته من نسخة الرمادي .

عن أبي المهلّب عن عمران بن حصين قال : لعنت امرأة ناقة لها ، فقال النبي عَلِيلَة : إنها ملعونة فخلُوا عنها ، قال : فلقد رأيتُها تتبع المنازل ما يعرض لها أحد ، ناقة ورقاء .

190٣٣ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : أراد ابن عمر [أن] يلعن خادمه ، فقال : اللهمّ الع ! فلم يُتمّها ، فقال : إنَّ هذه الكلمة ما أُحبّ أن أقولها .

الم المجروب عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن الزهري عن سالم قال : ما لعن ابن عمر خادماً له قط إلاً واحدًا ، فأعتقه .

19000 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي ظبيان أنَّ حذيفة قال : ما تلاعن قوم قطُّ إلا حقَّ عليهم القول .

#### باب الميتة

190٣٦ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي الضحي عن مسروق قال: من اضطر إلى الميتة، والدم، ولحم الخنزير، فلم يأكل ولم يشرب حتى يموت، دخل النار

190٣٧ - أخبرنا عبد الرزاق عر معمر عن قتادة قال : يأكل من الميتة ما يبلغه ، ولا يتضلَّع منها ، قال معمر : ليس في الخمر رخصة .

## أكل الشبع فوق الشبع

الزهري الخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري أنَّ النبي عَلَيْ قال لعائشة : إن الله إذا أراد بقوم خبرًا رزقهم الرفق في معيشتهم ، وإذا أراد الله بهم سوءًا أو غير ذلك، سلَّط عليهم الخرق في معيشتهم .

١٩٥٣٩ ـ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن أن لُقمان قال لابنه : يا بُني ! لا تأكل شبعاً فوق شبع ، فإنّك أن تنبذه إلى الكلب خير لك، ويا بُني لا تكونن أعجز من هذا الديك، الذي يصوّت بالأسحار وأنت نائم على فراشك .

المجرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : لقد كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارًا ، وما هو إلا الماء والتمر ، غير أن جزى الله نساء من الأنصار خيرًا ، كُنَّ ربما أهدين لنا الشيء من اللبن .

# الأكل بيمينه، والأكل وشماله في الأرض

ا ١٩٥٤١ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أنَّ ابن عمر قال : قال رسول الله عَلَيْكُمْ : إذا أكل أحدكم فليأْكل بيمينه ، فإن الشيطان يأكل بشماله ، ويشرب بشماله (١)

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ٣: ٨١ وأحمد ومسلم، وزاد الرمادي وقال عبد الرزاق : ــ

المورد النبي المنظم المرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال : زجر النبي المنظم أن يعتمل الإنسان على يده اليسرى إذا كان يعتمل الإنسان على يده اليسرى إذا كان يأكل .

1908٣ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أنَّ النبي عَلَيْهُ كَانَ إِذَا أَكُلُ الْحَبَدُ ، وأجلس كما يأكل العبد ، وأجلس كما يخلس العبد ، فإنما أنا عبد .

# باب الأكل من ببن يديه

19082 - أخبرنا عبد الرزاق عن معهو عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان أنَّ النبي ﷺ قال لعُمَر بن أبي سلمة : ادنُ يا بني ! فكُلُ بما يليك(١)

190٤٥ - أخبرنا عبد الرزاق عن معسر عن رجل عن المحسن أنَّ النبي عَلِيْ قال: إذا قرب الثريد فكلوا من نواحيها، فإن البركة تنحدر من أعلاها (٢).

حقال سفيان بن عيبنة لمعمر: فإن الزهري حدثي به عن أبي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر، فقال له معمر: فإن الزهري كان يذكر هذا الحديث عن النضل، فلمله عنهما جميعاً، ورواه ابن راهويه أيضاً عن عبد الرزاق عبد النسائي في الكبرى قلت: وقال الترمذي بالترجيح، فقال: رواية مالك وابن عيينة أصبح ٣: ٨١.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري من حديث عمر بن سلمة ، وأمّا حديث وهب فوصله النسائي في الكبرى من طريق الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان يقول معت عمر بن أي سلمة ٢: ١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) أخرج الترمذي من حديث ابن عباس: أن البركة تنزل وسط الطعام فكلوا\_

١٩٥٤٦ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وغيره أنَّ رسول الله عَلِيْكُ قال: إذا سقط من أحدكم لقمته فليأُخذها، أو (١) ليُمط عنها الأذى ، ولا يتركها للشيطان(٢)

### باب الكبر

١٩٥٤٧ ـ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن النبي عن الله عن الكبرياء والله عن الله عن الله

١٩٥٤٨ ـ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد قال : دخل ابن لعمر بن الخطاب عليه وقد ترجَّل ولبس ثياباً حساناً ، فضربه عمر بالدرة حتى أبكاه ، فقالت له حفصة : لم يكن فاحشاً ، لِمَ ضربته ؟ فقال : رأيته قد أعجبته نفسه ، فأحببت أن أصغرها إليه .

## الأكل متكئاً

١٩٥٤٩ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال : سألت الزهري عن الأكل متكئاً ، فقال : لا باس به .

١٩٥٥٠ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال : كان ابن

ــمن حافتيه ولا تأكلوا من وسطه ٣: ٨٠ وعند النسائي في الكبرى ذكر الثريد فيه .

 <sup>(</sup>۱) كذا في «ص » والصواب عندي « وليمط » .
 (۲) روى الرمذي نحوه من حديث جابر وأنس، وحديث جابر أخرجه مسلم أيضاً .

سيرين لا يرى بأساً بالأكل والرجل متكيءً .

الموه عن أبيه الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : بعث إلى النبي عَلَيْ ملك لم يعرفه ، فقال : إنَّ ربك يُخيِّرك بين أن تكون نبياً عبدًا ، أم نبياً ملكاً ، فأشار إليه جبريل : أنْ تواضع ، فقال : بل نبياً عبدًا .

۱۹۰۵۳ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يزيد بن أبي زياد قال : أخبرني من رأى ابن عباس يأكل متكئاً .

النبي عَلَيْ قال : آكُلُ كما يأكل العبد ، وأجلس كما يجلس العبد ، وأجلس كما يجلس العبد ، فإنَّما أنا عبد .

<sup>(</sup>۱) وصله النسائي من طريق الزبيدي عن الزهري غن محمد بن عبد الله بن عباس ، قال: كان ابن عباس يحدث (الكبرى ۲ الورقة: ۱۲۷) .

## لعق الأصابع

النبي الخوا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن أنَّ النبي النبي كان يقول : إذا أكل أحدكم فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها ، فإنه لا يدري في أي طعامه كانت البركة (١) ، قال : وكان الحسن يقول : إنَّ رسول الله على كان لا يُغلق دونه الأبواب ، ولا يقوم دونه الحجبة ، ولا يُغدى عليه بالجفان ، ولا يُراح عليه بها ، كان رسول الله على بارزًا ، من أراد أن يلقى رسول الله على لله على ويرخب الحمار ، ويلبس الغليظ ، ويركب الحمار ، ويردف خلفه ، ويلعق والله يله على .

١٩٥٥٦ ـ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أنَّ النبي على كان إذا أكل طعاماً يلعق أصابعه الثلاث : الإبهام ، واللتين تليانها ، يُدخلهن في فيه واحدة واحدة (٢).

## طعام الواحد يكفي الاثنين

١٩٥٥٧ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنَّ النبي عَلِيلًا قال : طعام الواحد يكفي الاثنين ، وطعام الأربعة يكفي الثمانية (٣) .

<sup>(</sup>١) أخرج البرمذي معناه من حديث أبي هريرة، ومسلم من حديث جابر .

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلم من حديث كعب بن مالك : كان رسول الله عليه أكل بثلاث أصابع، ويلعق يده قبل أن يمسحها .

<sup>(</sup>٣) قال الترمذي: روى جابر مثله، وأما حديث ابن عمر فأخرجه الطبراني .

# باب الموَّمن يا كل في معاً واحد

ابن عمر قال : قال رسول الله على الله الله عن الله عن الله عن الله على الله

## باب اسم الله على الطعام

الكافر، فيرى شيطان المؤمن شاحباً، أغبر مهزولاً ، فيقول له شيطان الكافر، فيرى شيطان المؤمن يلقى شيطان الكافر، فيرى شيطان المؤمن شاحباً، أغبر مهزولاً ، فيقول له شيطان الكافر: مالك؟ ويحك! قد هلكت ، فيقول شيطان المؤمن: لا والله ما الكافر: مالك؟ ويحك! قد هلكت ، فيقول شيطان المؤمن: لا والله ما أصل معه إلى شيء ، إذا طعم ذكر اسم الله ، وإذا شرب ذكر اسم الله ، فيقول الآخر : وإذا نام ذكر اسم الله ، وإذا نام ذكر اسم الله ، فيقول الآخر : لكني آكل من طعامه ، وأشرب من شرابه ، وأنام على فراشه ، فهذا لكني آكل من طعامه ، وأشرب من شرابه ، وأنام على فراشه ، فهذا شاح (٣) ، وهذا مهزول .

 <sup>(</sup>١) عند الرمذي حديث فيه قصة عن أي هريرة، لفظه: « المؤمن يشرب في معا
 واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء، ٣: ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع ٣: ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصلين، والظاهر وشاحب ۽ .

ا المورد الله عن حرام بن عثمان عن ابن جابر عن جابر قال : قال رسول الله عن ابن جابر عن جابر قال : قال رسول الله عن ابن جابر عن جابر قال : قال رسول الله عن الله عن الله ، يخرج حجرتك فاذكر الله ، يرجع قرينك ، وإذا دخلت بيتك فاذكر الله ، يخرج ساكنه ، وإذا قُرّب طعامك فاذكر الله ، لا يشاركوكم في طعامكم ، قال : وحسبته قال : وإذا اضطجع أحدكم فليذكر الله ، لا يناموا على فرشكم .

الميطان : مقيل وغداء ، وكذلك في العشاء (١) الميطان : مقيل وغلام منزله الميطان الميطان

ابن وهب عن حذيفة قال : كنّا إذا دُعينا إلى طعام والنبي عَيِّلِيٍّ معنا، ابن وهب عن حذيفة قال : كنّا إذا دُعينا إلى طعام والنبي عَيِّلِيٍّ معنا، الم نضع أيدينا حتى يضع يده ، قال : فأتينا بجفنة ، فكف يده ، فكففنا أيدينا ، فجاء أعرابي كأنما يطرد ، فوضع يده فيها ، فكففنا أيدينا ، فجاء أعرابي كأنما يطرد ، فوضع يده فيها ، فأخذ النبي عَيِّلِيٍّ بيده ، فأجلسه ، ثم جاءت جارية فوقعت بها(٢)، فأخذ النبي عَيِّلِيٍّ ، ثم قال النبي عَيِّلِيٍّ : إنَّ الشيطان يستحلُّ طعام القوم إذا لم يذكروا عليه اسم الله ، وإن الشيطان لما رآنا كففنا أيدينا

<sup>(</sup>١) أخرج ( د ) نحوه من حديث جابر مرفوعاً ص ٧٨٥ .

<sup>(</sup>٢) كذا في وص » وفي ود » وكأنما تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام » .

جاءً بهذا الرجل وهذه الجارية يستحلُّ بهما (١) طعامنا ، والذي لا إله غيره إنَّ يده لمع أيديهما في يدي(٢)

# باب القزع(٣)

۱۹۰۶٤ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله علي الله عن ذلك ، وقال : احلقوا كلَّه ، أو ذروا كلَّه (؛)

# أكل الخادم

19070 – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ومحمد بن زياد عن أبي هريرة أنَّ النبي عَلَيْكُ قال : إذا أتى أحدكم الخادمُ بطعامه، قد ولي حرّه ومشقَّته، ودخانه ومؤونته، فليجلسه معه، فإن أبى فلنُناوله أكلة في مده (٥).

<sup>(</sup>١) في «ص» «بها».

<sup>(</sup>٢) أخرجه «د» من طريق أبي مماوية عن الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة (سلمة بن صهيب) عن حذيفة ص ٥٢٨ .

<sup>(</sup>٣) القرع: بفتح القاف والزاي وبالعين المهملة، جمع قزعة، وهي القطعة من السحاب، وسمي به شعر الرأس إذا حلق بعضه وترك بعضه، لشبهها بالسحاب المتفرق، وقد فسره الراوي عند « د » هو أن يحلق رأس الصبي فيترك بعض شعره.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه « د » من طريق المصنف ص ٧٧ه.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة ٣:
 ٩٩ وأخرجه الشيخان و « د » وابن ماجه .

# باب الرجل يَقْرن، أو يأكل وهو قائم، أو ماش

قال أبو بكر (٢) : وسألت معمرًا عن الرجل يأكل وهو ماش ، فقال : قد كان الحسن يرخص فيه للمسافر .

## باب النفع في الطعام

المجود . أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال : ثلاث نفخات يكرهن : نفخة في الطعام ، ونفخة في الشراب ونفخة في السُجود .

#### باب الزيت

١٩٥٦٨ \_ أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه (٣) أنَّ النبي عَلِيلًا قال : ائتدموا بالزيت وادّهنوا به،

<sup>(</sup>١) أخرج البرمذي معناه من حديث ابن عمر ٣: ٨٥ وأخرجه الشيخان وآخرون .

<sup>(</sup>٢) كنية عبد الرزاق، وفي نسخة الرمادي «قال عبد الرزاق».

<sup>(</sup>٣) روًّاه الرمادي، فزاد «قال: أحسبه عن عمر » وأشار إليه الترمذي .

فإنه يخرج من شجرة مباركة (١) .

#### باب الخل

19099 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق أنَّ النبي النبي على الإدام الخلُّ (٢) .

النبي عَلِيْ قال : ليس بيت مفقر من أدم فيه خلُّ (٣) .

#### باب الثريد

المحاد الخبرنا معمر عن محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال : دعا رسول الله عليه بالبركة في السحور والثريد .

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي عن سليمان بن معبد عن المصنف، ورواه عن يحيى بن موسى عن المصنف بزيادة و عن عمر بن الخطاب، في الإسناد، وقال: كان عبد الرزاق بضطرب في رواية هذا الحديث ٣: ٩٩.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي من حديث جابر وعائشة ٣: ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) روى الترمذي معناه من حديث على ٣: ٩٦ .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي من حديث أي موسى ٣ : ٩٤ ومن حديث أنس في المناقب، =

### شكر الطعام

190٧٣ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن رجل من غفار أنه سمع سعيد المقبري يحدث عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه الطاعم الشاكر كالصائم الصابر .

الحسن الله على عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال : ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان حمده أعظم منها، كائنة ما كانت .

190٧٦ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والحسن قالا : عرضت على آدم ذريته ، فرأى فضل بعضهم على بعض ، فقال : أيْ ربِّ ! أفهلاً سوّيت بينهم ؟ قال : إني أُحبّ أن أشكر .

١٩٥٧٧ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن إبراهيم قال : شكر الطعام أن تسمّي إذا أكلت ، وتحمل إذا فرغت .

١٩٥٧٨ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم التيمي قال : كان سلمان إذا فرغ من الطعام ، قال : الحمد لله الذي

<sup>=</sup> والنسائي من حديث عائشة في عشرة النساء .

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة الرمادي، وفي « ص » « إلا » خطأ .

كفانا المؤونة ، وأوسع لنا الرزق .

الم الله على المرزاق عن معمر عن قتادة قال : قال رسول الله على الله على المنافعة الم

١٩٥٨١ – قال معمر: وقال الحسن: لا أُعلمه إلا رفعه ، قال: من لم يشكر الله .

# باب شرب الأيمن فالأيمن

الزهري الزهري النه الزواق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله عليه في دارنا، فحلب (١) له داجن ، فشابوا لبنها بماء الدار ، ثم ناولوه النبي عليه فشرب ، قال : وأبو بكر عن يساره ، وأعرابي عن يمينه ، فقال له عمر : يا رسول الله ! أعط أبا بكر عندك ، وخشي أن يعطيه الأعرابي، فأبى ، فأعطاه الأعرابي ثم قال : الأيمن فالأيمن (١) .

<sup>(</sup>١) في نسخة الرمادي « فحلبت » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك ومن طريقه الشيخان بشيء من الاختصار .

## باب أيُّ الشراب أطيب

### باب النفس في الإناء

الم ۱۹۵۸۶ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : نهى رسول الله مالية أن المتنفس في الاناء(٢).

١٩٥٨ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن خالد الحذاء عن
 عكرمة قال : لا تشربوا نفساً واحدًا، فإنه شراب الشيطان .

1908 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أنه كان يستحب في الشراب ثلاث نفسات ، قال معمر : وسمعت قتادة أيضاً يستحب ذلك .

۱۹۵۸۷ ــ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنَّه لم يرَ بأُساً بالنفس الواحد .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي من طريق ابن المبارك عن معد ويونس قال: وهكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مرسلاً، وهذا أصح من حديث ابن عيينة ٣: ١١٥ قلت: يعني روايته هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعاً متصلاً.
(۲) أخرجه الشيخان، وأخرجه الترمذي ٣: ١١٣.

### باب الشراب قائماً

١٩٥٨٨ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي هزيرة قال : قال النبي عليه : لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاءه (١) .

الم الم الم المرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه مثله ، قال : فبلغ ذلك علياً ، فدعا بماء فشرب وهو قائم .

• ١٩٥٩ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : سألتُ أنساً عن الشرب قائماً ، فكرهه ، قلت : فالأكل ؟ قال : هو أشد منه(٢)

ا ۱۹۰۹ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنَّ سعد بن أبي وقَّاص وعائشة كانا لا يريان بالشرب بأُساً وهما قائمان (٣) .

# باب ثلمة القدح وعروته

١٩٥٩٢ ـ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن جعفِر الجزري(١)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم بلفظ: ولا يشربن أحدكم قائمًا، فمن نسى فليستقيء، .

 <sup>(</sup>٣) كذا في و ص ، وفي نسخة الرمادي و لا يريان بالشرب قائمًا بأساً، كانا يشربان
 وهما قائمان » .

<sup>(</sup>٤) هو جعفر بن برقان، من رجال التهذيب .

عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة أنَّه كره أن يشرب الرجل من كسر القدح، أو يتوضأً منه.

1909٣ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن رجل سمع عكرمة يحدث عن أبي هريرة أنَّه كره الشرب من كسر القدح.

1909٤ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي حسين أنَّ النبي مَرِّالِيَّ قال: إذا شرب أحدكم فليمص مصًا ، ولا يعُب عباً ، فإن النبي مَرِّالِيَّ قال: المُباد<sup>(۱)</sup> من العب<sup>(۱)</sup> :

۱۹۰۹۰ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن مجاهد قال : يكره أن يشرب من حدو<sup>(۳)</sup> عروة القدح ، أو من كسره .

#### الشرب من في السقاء

١٩٥٩٦ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ليث عن رجل عن ابن عمر قال : مرَّ رسول الله عَيْنَا بغدير ، فقال : اشربوا ولا تكرعوا ، ليغسل أحدكم يديه ثم ليشرب ، وأيُّ إناء أنقى وأنظف من يديه إذا غسلهما .

١٩٥٩٧ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة الرمادي، وفي «ص» كأنه «الكماد» والكباد (كغراب) وجع الكبد .

 <sup>(</sup>۲) العب: تتابع الجرع .
 (۳) كذا في « ص »

عن أبي هريرة سئل عن الشرب من في السقاء ، قال : ينهى (١) عنه ، قال : فقال رجل لعكرمة : فمن الرصاصة يُجْعل في السقاء ؟ قال : لا بأس به ، إنما يُمَصُ (٢) مثل الثدي .

19099 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله أو عن عطاء بن يزيد - معمر شك - عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله عليه عن اختناث (٣) الأسقية (١).

# الأكل راكبأ

البيرين عبر الخطاب إذا بعث أمراء كتب إليهم : إني بعثت قال : كان عمر بن الخطاب إذا بعث أمراء كتب إليهم : إني بعثت

<sup>(</sup>١) في نسخة الرمادي وفنهي ۽ .

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخة الرمادي، وفي وص ، ونفص ، .

<sup>(</sup>٣) خنثت السقاء: إذا ثنيت فمه إلى خارج .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي من طريق ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله من غير شك ٢: ١١٣ وأخرجه الشيخان .

إليكم فلاناً فأمرته بكذا وكذا ، فاسمعوا له وأطيعوا ، فلما بعث حذيفة إلى المدائن ، كتب إليهم : إني بعثت إليكم فلاناً فأطيعوه ، فقالوا : هذا رجل له شأن ، فركبوا إليه ليتلقّوه (١) ، فلقوه على بغل تحته إكاف وهو معترض عليه ، رجلاه (١) من جانب واحد ، فلم يعرفوه ، وأجازوه ، فلقيهم الناس ، فقالوا : أين الأمير ؟ قالوا : هو الذي لقيتم ، قال : فجعلوا (١) يركضون في أثره ، وأدركوه وفي يده رغيف ، وفي يده الأخرى عرق ، وهو يأكل ، فسلموا عليه ، قال : فلما قال : فلما غفل حذيفة ألقاه ، أو أعطاه خادمه .

#### باب السواك

البعس أنَّ النبي عَلَيْ قال : أخبرنا معمر عن رجل عن البعس أنَّ النبي عَلَيْ قال : لقد أمرتُ بالسواك حتى خشيت أن يُحفيني ، قال : فكان رسول الله عَلَيْ إذا استيقظ من الليل استنَّ قبل الوضوء .

م ١٩٩٠٠ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عبيد بن عبيد بن

١٩٦٠٤ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة الرمادي، وفي وص ، وفقوه ، .

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخة الرمادي، وفي ٩ ص ، ٩ رجليه ١ .

<sup>(</sup>٣) ني وص ۽ وفجعلون ۽ خطأ .

أبيه قال : كان رسول الله على يتسوك وعنده رجلان ، هأوحي إليه أن كبّر ، يقول : أعطه أكبرهما .

المجروب عن الرزاق عن معمر عن الزهري عن رجل عن أبي هريرة قال : لولا أنَّ رسول الله على أبي هريرة قال : لولا أنَّ رسول الله على أمنه ، لأمرهم بالسواك عند كلُّ صلاة .

### الصحابة في السفر

1970. - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : كره عمر بن الخطاب أن يسافر الرجل وحده (٢) ، وقال : أرأيت إن مات من أسأَل عنه ؟ (٣) .

العبدالرزاق] عن معمر عن عاصم بن سليمان عن معمر عن عاصم بن سليمان وغيره عن عمر بن الخطاب قال: لا يُسافرَنَّ رجل وحده، والا ينامنً في بيت وحده .

الحسن يقول : رأى رسول الله على وجلاً (٤) في سفر ، فقال : شيطان ،

<sup>(</sup>١) زدتها أنا .

 <sup>(</sup>۲) أخرج الرمذي من حديث ابن عمر وعبد الله بن عمرو مرفوعاً في كراهية أن يسافر الرجل وحده، والبخاري من حديث ابن عمر .

<sup>(</sup>٣) في وص، و من أسل عنه ۽ .

<sup>(</sup>٤) في «صِ» ورجل».

ثم رأى رجلين ، فقال : شيطانان ، ثم رأى ثلاثة ، فصمت وقال : سفر<sup>(۱)</sup> .

### باب قتل الكلاب

الله على الله على المراق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أَن رسول الله على أمر بقتل الكلاب .

ابن عمر أنَّ النبي عَلِيْكُ أمر بقتل الكلاب بالمدينة ، فأُخبر بامرأة النبي عَلِيْكُ أمر بقتل الكلاب بالمدينة ، فأُخبر بامرأة لها كلب في ناحية المدينة ، فأرسل إليه فقتل .

ابن عمر أنَّ النبيِّ عَلِيْ قال : من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد انتقص من أجره كلَّ يوم قيراطان(٢) .

المجاد من النبي على المرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنَّ النبي على الله عن أبي ماشية ، أو ميد ، أو زرع ، انتقص من أجره كلَّ يوم قيراط (٣) .

قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة ، قال : يرحم الله

<sup>(</sup>۱) روى الرمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب، ٣: ٢١

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي من طريق ابن علية عن أيوب ٣: ٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي من طريق المصنف ٣: ٣٥٠ .

أبا هريرة ، كان صاحب زرع(١) .

1971۳ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال : لا تدخل الملائكة دارًا فيها كلب .

1971٤ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق قال: سمعت ابن هبيرة يقول: جاء نفرٌ من أصحاب محمد عَلَيْكُ إلى رجل من خزاعة يعُودونه ، فلمّا فتح الباب ثارت (٢) في وجوههم أكْلُبٌ ، فقال بعضهم لبعض: ما يُبْقِين هؤلاء من عمل فلان ، كلُّ كلب منها ينقص كلَّ يوم قيراط (٣).

المبح الله على الله على المراق عن معمر عن الزهري قال : أصبح رسول الله على ذات يوم في بيت ميمونة واجماً (١) ، فقالت ميمونة يا رسول الله! كأنّا استنكرنا هيئتك اليوم ، فقال : إن جبريل وعدني أن يأتيني ، ووالله ما أخلفني ، قالت : فوقع في نفسه جرو كلب لهم تحت نضد لهم ، فأمر به ، فأخرج ونضح مكانه ، فجاء جبريل فقال له النبي على : إنك وعدتني أن تأتيني ، فقال جبريل : إن جرو كلب كان في البيت ، وإنّا لا ندخل بيتاً فيه كلب ، قال معمر : حسبت أنه قال : \_ ثم أمر النبي على المتل الكلاب .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي من وجه آخر .

<sup>(</sup>۲) كذا في نسخة الرمادي، وفي «ص» كأنه «مارت».

<sup>(</sup>٣) كذا في نسخة الرمادي أيضاً، والظاهر «قيرًاطاً».

<sup>(</sup>٤) كذا في نسخة الرمادي. وفي «ص » «واحما » .

### باب قتل الحية والعقرب

ابن عمر قال : سمعت رسول الله عليه يقول : اقتلوا الحبّات ، واقتلوا الن عمر قال : سمعت رسول الله عليه يقول : اقتلوا الحبّات ، واقتلوا ذا الطُفيتين (۱) والأبتر (۲) فإنهما يُسقطان الحبل (۳) ، ويطمسان البصر (۱) . قال ابن عمر : فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وأنا أطارد حيّة لأقتلها ، فنهاني ، فقلت : إنّ رسول الله عليه قد أمر بقتلهن ، قال : إنه قد نهى بعد ذلك عن قتل ذوات البيوت (۵) ، قال الزهري : وهن العوامر .

1971٧ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا أعلمه إلا رفع الحديث \_ أنه كان يأمر بقتل الحيات ، وقال : من تركهن خشية أو مخافة ثائر فليس مناً (١) .

قال : وقال ابن عباس : إن الحيات مسيخ الجن كما مُسخت القردة من بني إسرائيل .

<sup>(</sup>١) حية خبيثة، على ظهرها خطان أسودان كالطفيتين ، والطفية بالضم: خوصة . المقل، والخوصة: الواحدة من ورق النخل .

<sup>. (</sup>٢) هو الذي يشبه المقطوع الذنب لقصر ذنبه، وهو من أخبث ما يكون .

<sup>(</sup>٣) بفتحتين، أي الجنين .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشيخان، وأخرجه الترمذي من طريق الليث عن الزهري ٢: ٣٤٧.

<sup>(</sup>٥) أما عن أبي لبابة فأخرجه الشيخان ، وأما عن زيد بن الحطاب فأخرجه مسلم وه د » .

<sup>(</sup>٦) أخرجــه «د» من طريق موسى بن مسلم عن عكرمة بزيادة ونقص ص ٧١٢ .

۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي النجود عن أبي النبود عن أبي النبية ، عن أبي العَدَبَّس (١) قال : قال عمر بن الخطاب : فرَّقوا عن المنيَّة ، واجعلوا الرأس رأسين (٢) ، ولا تلثُّوا (٣) بدار معجزة ، وأصلحوا مثاويكم (٤) ، وأخيفوا الحيَّات قبل أن تُخيفكم .

قال معمر: اجعلوا الرأس رأسين انصاف عبدين،

قال عبد الرزاق : والمثاوي : البيوت . وفرّقوا عن المنيّة : فرقوا الضياع .

۱۹۹۱۹ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول الله عليه عن قتل الجنان(٥) .

١٩٦٢٠ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: لدغت

<sup>(</sup>١) بفتح المهملتين والموحدة المشددة بعدها مهملة، ذكره ابن حبان في الثقات، وابن حجر في التهذيب، وهو الأكبر، واسمه منيع بن سليمان، ذكره ابن أبي حاتم في الأسماء، وأهمله في الكنى، والذي ذكره هو والبخاري في الكنى إنما هو الأصغر، وهذا روى عنه عاصم بن أبي النجود، وعاصم الأحول، وسالم بن مخراق، قيل: هو أسدى، وقيل: أشعري كوفي .

 <sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير يقول: إذا اشتريتم الرقيق أو غيره من الحيوان فلا تغالوا
 في الثمن ، واشتروا بثمن الرأس الواحد رأسين ، فان مات الواحد بقي الآخر ،
 فكأنكم قد فرقتم مالكم عن المنية .

<sup>(</sup>٣) من ألث بالمكان، إذا أقام فيه، قال ابن الأثير: أي لا تقيموا في موضع تعجزون فيه عن الكسب، وقيل بالثغر مع العيال، والمعجزة بفتح الجيم وكسرها مفعلة من العجز: عدم القدرة، ووقع في «ص» ونسخة الرمادي « ولا تلبثوا » وهو وهم من بعض الرواة . (٤) جمع المثوى، وهو المنزل .

<sup>(</sup>٥) كذا في نسخة الرمادي، وفي « ص » « الجان » والحديث أخرجه مسلم من طريق عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر .

النبي عَلِيْكُم عقرب، فنفض يده ، وقال : لعنكِ الله، إن تُبالين نبياً ولا غيره .

الكوفيين الكوفيين عن معمر عن بعض الكوفيين أنَّ ابن مسعود قال : من قتل حيَّة فكأَنَّما قتل كافرًا ، ومن قتل عقرباً فكأَنما قتل كافرًا .

#### باب حب المال

الأعمش الأعمش المراق عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الأعمش عن مجاهد أو غيره عن أبي صالح قال : قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه عن من سألكم بالله فأعطوه ، ومن دعاكم إلى خير فأجيبوه ، ومن صنع بكم معروفاً فكافئوه ، فإن لم تجدوا فادعوا له ، حتى يرى أن قد كافأتموه (١).

الله على الله على المراق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن رسول الله على قال : لو كان لابن آدم واديان من مال تمنى إليهما واديا ثالثاً ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، ثم يتوب الله على من تاب .

١٩٦٢٤ ـ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن أنس قال : كان فيما أنزل من الوحي : لو كان لابن آدم واديان من مال تمنّى إليهما وادياً ثالثاً ، ولا يملأً جوف ابن آدم إلا التراب ، ثم يتوب الله على من تاب .

<sup>(</sup>۱) في « ص » «كافيتموه » .

19770 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : قال عمر بن الخطاب : يا أهل المدينة ! لا تتخذوا الأموال بمكة ، واتخذوها بالمدينة ، فإن قلب الرجل مع ماله .

# العتق أفضل أم صلة الرحم؟

ابن سيرين المجموعة على المسكين صدقة ، وهي على ذي الرحم ثنتين (١): صدقة وصلة (٢) .

1977۸ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة (٣) أنها قالت : يا رسول الله ! إن بني أبي سلمة في حجري، وليس لهم إلا ما أنفقت عليهم، ولست بتاركتهم

<sup>(</sup>١) كذا في « ص » والظاهر « ثنتان » كما في الرمذي .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ٢ : ٢٧ من حديث حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر، وأخرجه أحمد و« د » وغيرهما .

 <sup>(</sup>٣) . كذا في « ص » والصواب زيادة « عن أم سلمة » بعد زينب كما في الصحيح ،
 ولا أشك أن في الإسناد سقطا هنا .

كذا ولا كذا ، أفلي أجر (١) ما أنفقت عليهم ؟ فقال النبي عَلَيْ اللهُ الله الله عليهم (١) . أنفقي عليهم (١) .

19779 \_ أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمرعمن سمع عكرمة يحدّث عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: ليس الوصل أن تصل من وصلك ، ذلك القصاص ، ولكن الوصل أن تصل من قطعك .

#### باب الدعاء

الزهري الخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنَّ النبي عَلَيْكُ كان يتعود من المأثم والمغرم ، قال : فقالت عائشة : يا رسول الله ! ما أكثر ما تعود من المغرم ، قال : إنه من غرم وعد فأخلف ، وحدّث فكذب (٣) .

1978 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنَّ النبي عَلَيْكُ كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر، وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة القبر، وعذاب القبر، وأعوذ بك من شر فتنة الفنى(١)، وأعوذ بك من فتنة المنيح الدجَّال، اللهم نق قلبي من خطيئتي كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطيئتي كما باعدت بين

<sup>(</sup>١) ليس بواضح في « ص » وفي الصحيح « ألي أجر إن أنفق » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري من طريق عبدة عن هشام ٣: ٢١٢ .

<sup>(</sup>٣)٠ أخرجه النسائي ٢: ٢٦٧ و ٢٦٨ وأخرجه البخاري بإبهام السائل في ٢: ٢١٦ .

<sup>(</sup>٤) في « ص » « الغنا » وفي النسائي « الغناء

المشرق والمغرب ، اللهم إني أعوذ بك من الكسل ، والهرم ، والمأثم ، والمغرم (١) .

المجملة المجملة المرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أنَّ النبي عَلِي كان يقول: اللهم أعنِّي على شكرك وذكرك وحُسن عبادتك ، اللهم إني أعوذ بك أن يغلبني دين أو عدو ، وأعوذ بك من غلبة الرجال .

الجبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاووس كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من غنى مُبطر  $^{(7)}$  وفقر ملث  $^{(7)}$  أو مرث  $^{(7)}$  .

النبيّ عَلَيْهُ النبيّ عَلَيْهُ النبيّ عَلَيْهُ النبيّ عَلَيْهُ النبيّ عَلَيْهُ النبيّ عَلَيْهُ كَان يقول : اللهم إني أعوذ بك من الجنون ، والبرص ، والجذام ، وسيِّ الأَسقام (١) .

1970 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن أنس أنَّ النبي عَلِيْ كان يقول: اللهمَّ إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ، ومن نفس لا تشبع ، ومن علم لا ينفع ، ومن قول لا يُسمع ، اللهم إني أعوذ بك من شرّ هؤلاء الأربع(٥).

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري من طريق وهيب عن هشام ١١ : ١٣٩ والنسائي من طريق
 أبي أسامة عن هشام ٢ : ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٢) البطر: الطغيان عند النعمة .

<sup>(</sup>٣) كذا في ١ ص ١ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه « د » و« ن » من حديث أنس .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البرمذي من حديث عبد الله بن عمرو ٢٥٤:٤ ومسلم من حديث =

البي هريرة أنَّ النبي عَلِيلَةِ كان يقول : اللهم إني أعوذ بك من الجوع أبي هريرة أنَّ النبي عَلِيلَةِ كان يقول : اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة (١) ، فال : وكان يكره أن يقول الرجل : إنه كسلان ، أو يقول لصاحبه : إنك لكسلان .

العبر الخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أنَّ عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك، في مدينة رسولك .

معر عن عبد الملك بن عمير عن عبد الملك بن عمير عن ورّاد كاتب المغيرة بن شعبة قال : كتب معاوية إلى المغيرة : أن اكتب إلى بشيء من حديث رسول الله عليه الله عن فيل وقال ، وإضاعة الله ، وكثرة السؤال . وسمعته ينهى عن ثلاث : عن قيل وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال . وسمعته يقول : اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ (۱) .

١٩٦٣٩ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم أن النبي عَلِيدً كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق، والنفاق،

<sup>=</sup> زيد بن أرقم إلا قوله: « أعوذ بك من شرهولاء الأربع» وفيه زيادات ٢: ٣٥٠ وأحمد و « د » وابن ماجه من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>١) أخرجه « د » و « ن » و ان ماجه من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري بعضه من طريق سفيان عن عبد الملك ٢: ٢٢٥.

ومن سيَّءِ الأَخلاق<sup>(١)</sup> .

1978 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أنَّ النبي عَلِيْكُ كان يقول: اللهم متِّعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني ، اللهم لا تسلِّط عليَّ عدوي، وأرني منه ثأري(٢).

المجه المجدود المرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله على اللهم الله على اللهم المؤلف اللهم اللهم المؤلف إن شئت ، اللهم ارزقني إن شئت ، اللهم المؤلف المؤلفة المؤل

المجادة عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي عليه عبيدة بن عبد الله عن ابن مسعود قال: إذا أراد أحدكم أن يسأل فليبدأ بالمدحة والثناء على الله بما هو أهله ، ثم ليصل على النبي عليه ، ثم ليصل على النبي عليه أجدر أن ينجح (٥)

١٩٦٤٣ - أخبرنا عبد الرزاق عن الزهري عن رجل عن أبي

<sup>(</sup>١) أخرجه « د » و « ن » من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) أخرج الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة ٤: ٢٩١ .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في التوحيد من طريق همام ، ومن طريق الأعرج في الدعوات
 ١٠٩ .

<sup>(</sup>٤) كذا في « ص » والظاهر « ثم ليدع » .

<sup>(</sup>٥) أخرج (د) والترمذي ٤ : ٢٥٣ من حديث فضالة بن عبيد مرفوعاً نحوه . وأخرج الترمذي عن ابن مسعود قال : كنت أصلي والنبي عليه وأبو بكر وعمر معه ، فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلوة على النبي عليه ثم دعوت لنفسي ، فقال النبي عليه : سل تعطه ، ١٠٨ .

هريرة قال : قال رسول الله عليه : يستجاب الأحدكم ما لم يُعجل فيقول : إني قد دعوت فلم يستجب لي<sup>(١)</sup> .

1978 \_ أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة أنَّ أَبا الدرداء قال : من يكثر قرع الباب، باب الملك يوشك أن يفتح له، ومن يكثر الدعاء يوشك أن يستجاب له .

19780 \_ أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول : دعوة في السرّ تعدل سبعين دعوة في العلانية .

المجاد من عبر الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أنَّ النبي عَلِيه أَنَّ النبي عَلِيه أَنَّ القلوب! ثبت قلوبنا على دينك ، فقالت له أم سلمة : ما أكثر ما تقول : يا مقلب القلوب! فقال النبي عَلِيه : إنَّ القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلِّبها .

النبي عَيِّكَ كان يقول: اللهم زينًا بزينة الإيمان، واجعلنا والنبي عَيِّكَ كان يقول: اللهم زينًا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، اللهم اهدنا واهد بنا، وانصرنا، وانصر بنا، اللهم يا مقلب القلوب! ثبّت قلوبنا على دينك، اللهم وأسألك نعيماً لا ينفد، وقرّة عين لا تنقطع، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وشوقاً إلى لقائك في نمير ضرّاء مضرّة، ولا فتنة مضلّة، اللهم إني أسألك الرضا بعد

 <sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان و ه د » وأخرجه الترمذي من طريق مالك عن الزهري عن
 أي عبيد مولى ابن أزهر ٤: ٢٢٧ .

· القضاء ، وبرد العيش بعد الموت (١) .

المجامل المجبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أبان عن. أنس قال : قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه أن يردها صِفرًا حتى يجعل فيها خيرًا (٢).

19789 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن أنس - قال معمر: لا أعلمه إلا رفعه - قال : دعاءُ المؤمن على ثلاثٍ : خير يعجّل ، أو ذنب يغفر ، أو خير يُدّخر .

1970 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن أنس معمر عن أبان عن أنس عن النبي عليه الله له دعوته، عن النبي عليه الله له دعوته، أو صرف عنه مثلها سوءًا ، أو حطَّ من ذنوبه بقدرها ، ما لم يدع بإثم أو قطع رحم (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي من قوله : «أسألك نعيماً لا ينفد ... إلى آخره » من حديث عمار بن ياسر وفي أوله كلمات أخر .

<sup>(</sup>۲) أخرج الترمذي نحوه من حديث سلمان الفارسي ٤: ٢٧٤ وأخرجه « د » وابن ماجه .

<sup>(</sup>٣) أخرج الترمذي من حديث جابر مرفوعاً: ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل، أو كف عنه من سوء مثله، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ٢٢٦:٤ ومن حديث أبي هريرة مرفوعاً: ما من رجل يدعو الله بدعاء إلا استجيب له، فإما أن يعجل له في الدنياً، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ٤: ٢٩١.

وأخرج الترمذي من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً : ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ٤: ٧٨٠ . وأخرج أحمد من حديث أبي سعيد مرفوعاً: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته ، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها .

١٩٦٥١ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن الحكم بن عتيبة أنّه كان يقول: ثلاث من يُرد الله به الخير يحفظهن ، ثم لا ينسيهن ، اللهم إني ضعيف فقو في رضاك ضعفي ، وخذ إلى الخير بناصيتي ، واجعل الإسلام منتهى رضائي .

### باب منادي السَّحَر

مجاهد قال: إذا أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هارون بن رئاب عن مجاهد قال: إذا أخفقت الطير بأجنحتها - يعني السَّحر - نادى مناد: يا باغي الخير هلُم! ويا فاعل الشر انته! هل من مستغفر يغفر له، هل من تائب يتاب عليه ، قال : ثم ينادي : اللهم أعط منفقاً خلفاً ، وأعط ممكاً تلفاً ، حتى الصبح .

المجروب المجروب عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمٰن والأَغرّ أبو عبد الله صاحبا أبي هريرة ، أنَّ أبا هريرة أخبرهما عن رسول الله عَلَيْكُ قال : ينزل ربُّنا تبارك وتعالى كلَّ ليلة حتى يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا ، فيقول : من يدعوني؟ فأَعفر له ، من يستغفرني؟ فأَغفر له ، من يَسْأَلني؟(١) فأعطيه(٢) .

١٩٦٥٤ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن

<sup>(</sup>١) كذا في الكبرى، رواه النسائي من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري ٤٠ الورقة: ٣٣٤ وفي «ص» «يسائلني».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الستة فالترمذي في ٢: ٣٣٣ وقال: روي من أوجه كثيرة عن أبي هريرة.

الأُغرَّ أَبِي مسلم (١) عن أَبِي هريرة وأَبِي سعيد الخدري أنَّ رسول الله عن أَبِي معلى حتى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى هذه السماء فينادي فيقول : هل من مستغفر ، هل من مستغفر ، هل من داع ، هل من سائل ، إلى الفجر (٣) .

### القول إذا رأيت المبتلي

1970 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سالم بن عبد الله قال : كان يقال : إذا استقبل الرجل شيئاً من هذا ألبلاء فقال : الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ، وفضّاني على كثير ممن خلق تفضيلاً ، لم يصبه ذلك البلاء أبدًا كائناً ما كان .

قال معمر : وسمعت غير أيوب يذكر في هذا الحديث قال : لم يصبه ذلك البلاء إن شاء الله .

# أسماء الله تبارك وتعالى

١٩٦٥٦ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة ، وعن همام بن منبِّه عن أبي هريرة عن النبي

<sup>(</sup>١) كذا عند النسائي في الكبرى، وفي «ص » « الأغر بن مسلم » خطأ .

<sup>(</sup>٢) انطمس ما في موضع النقاط، وفي الكبرى « هل من تائب » وليس فيه بعده فنتوب ».

<sup>(</sup>٣) حديث أبي هريرة وأبي سعيد أخرجه للنسائي في الكبرى. ٤، الورقة: ٣٣٤ .

عَلَيْ قَالَ : لله تسعة وتسعون إسماً ، مائة إلا واحد ، مَنْ أَحْصاها دخل الجنة ، وزاد همام بن منبّه عن أبي هريرة عن النبي عَلِيَّة : أنه وتر يحبُّ الوتر .

### أسماء النبي وليلية

الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : سمعت رسول الله عليه يقول : إن لي أسماء (۱) : أنا أحمد ، وأنا محمد ، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر ، وأنا الحاشر الذي يحشو الناس على قدمي ، وأنا العاقب. قال معمر : قلت للزهري : وما العاقب؟ قال : الذي ليس بعده نبي (۲).

#### باب هدية المشرك

١٩٦٥٨ - أخبرنا عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن عبدالرحمن الله الله الله الله الله عبد الله عبد الله الله الله عبدية ، فعرض النبي عليه الإسلام ، فأبى أن يسلم ،

<sup>(</sup>١) كذا في « ص » وفي الموطأ وغيره « حمسة أسماء » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك مرسلا، والشيخان مسنداً، وأما تفسير العاقب فرواه الطبراني من طريق معمر كما في تنوير الحوالك ٣ : ١٦٣ وأدرجه غير معمر في الحديث، ووقع في «ص» «شيءً » مكان «نبي » خطأ .

<sup>(</sup>٣) واسمه عامر بن مالك كما في الفتح .

﴿ فِقَالَ النَّبِي عَلِيْكُ : فَإِنِّي لَا أَقْبَلُ هَدِيةً مَشْرُكُ (١) .

الحسن عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن أنَّ النبي عَلِيَّ قال : لا آخذ من رجل ـ أظنه قال ـ مشرك زبدًا ـ يعني رفدًا ــ قال : وقال النبي عَلِيَّ : لا حاجة لي في زبد المشركين (٢) .

### باب الوليمة

الحسن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : قال رسول الله عليه في الوليمة : أول يوم حق ، والثاني معروف ، والثالث رباء وسمعة (٣)

1977 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : دُعي اليوم ابن المسيّب أوّل يوم فأجاب ، واليوم الثاني فأجاب ، ودُعي اليوم الثالث، فحصبهم بالبطحاء ، وقال : اذهبوا أهل رياء وسمعة .

المسيّب والأعرج، عن أبي هريرة قال : شرّ الطعام طعام الوليمة يدعى

 <sup>(</sup>١) أخرجه موسى بن عقبة في المغازي، قال الحافظ: رجاله ثقات إلا أنه مر لم ،
 وقد وصله بعضهم ولا يصح .

 <sup>(</sup>۲) فسروا الزبد بفتح الزاى وسكون الباء الموحدة بالعطاء والرفد ، وقد روى أحمد و « د » والترمذي ۲: ۳۸۹ من حديث عياض بن حمار مرفوعاً « إني نهيت عن زبد المشركين » .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبي حاتم والدارقطني في العلل من حديث الحسن عن أنس ورجحاً رواية من أرسله، وقد روى الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعاً «طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثانث سمعة، ومن سمع سمّع الله به» ٢: ١٧٣.

[إليه] الغني ويترك المسكين، وهي حقٌّ، من تركها فقد عصى؛ وكان معمر ربما قال: ومن لم يجب فقد عصى الله رسوله (١).

١٩٦٦٣ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن مجاهد أنّ ابن عمر دُعي يوماً إلى طعام ، فقال رجل من الغتوم : أما أنا فأعفني من هذا ، فقال له ابن عمر : لا عافية لك من هذا ، فقم .

19778 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بين دينار عن عطاء بن أبي رباح قال : دُعي ابن عباس إلى طعام وهو يعالج من أمر السقاية شيئاً ، فقال للقوم : قوموا إلى أخيكم ، وأجيبوا أخاكم ، فاقرؤا عليه السلام ، وأخبروه أني مشغول .

١٩٦٦٥ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : تزوج أبي فدعا أبي بن كغب فيمن دعا ، فدعا أبي بن كغب فيمن دعا ، فجاء يومئذ وهو صائم فصلًى ، يقول : دعا بالبركة ، ثم خرج .

١٩٦٦٦ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن النع عن النع عن النع عن النع عن الله عليه على الله عل

## باب الدبَّاءِ

عاصم عن أنس بن مالك أنَّ رجلاً خياطاً دعا رسول الله عَلَيْ فقرّب عن عن أنس بن مالك أنَّ رجلاً خياطاً دعا رسول الله عَلَيْ فقرّب (١) أخرجه بهذا اللفظ الأخير البخاري ومسلم .

له ثريدًا قد صبّ عليه لحم فيه دبّاء ، فكان رسول الله علي يأخذ الدبّاء فيأ كله ، قال : وكان يحبُّ الدباء ، قال ثابت : فسمعت أنسا يقول : فما صُنع لي طعام بعد أقدر على أن أصنع فيه دُبّاء إلا صنع (١) .

#### باب الهدية

الحسن على المجارا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن الحسن أنَّ النبي عَلَيْهَا قال: لو أهديت إلى كراع لقبلتها، ولو دعيت عليها لأَجبت (٣)

المجروب عن زيد بن المراق المراق المراق المجروب عن زيد بن أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم أنَّ النبي عَلَيْكُ قال : لا تحقرن امرأة لجارتها ولو فِرسن شاة (٤) ، قال زيد : الظلف :

النبي عَلِيْكُ لقي امرأة تخرج من عند عائشة ومعها شيءٌ تحمله ، النبي عَلِيْكُ لقي امرأة تخرج من عند عائشة ومعها شيءٌ تحمله ، فقال لها : ما هذا ؟ قالت : أهديته لعائشة فأبت أن تقبله ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بلفظ آخر ( باب الحياط من البيوع ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في «ص» وفي الترمدي « لو أهدي إلي كراع » .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي من حديث سعيد عن قتادة عن أنس ٢ : ٢٧٩ وأخرجه البخاري من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعاً، والفرسن بكسر الفاء والسين وسكون الراء : حافر الشاة، كما في الفتح .

فقال النبي عَيِّلِكُ لعائشة حين دخل عليها : هلاَّ قبلتيه منها ، قالت : يا رسول الله ! إنها مُحتاجة ، وهي كانت أَحوج إليه مني ، قال : فهلاَّ قبلتيه منها وأعطيتيها خيرًا منه .

١٩٦٧١ - أخبرنا عبد الرزاق عن هشام بن عروة عن أبيه قال : اشتهى النبي عَلِيْكُ لحماً ، فأرسل إلى امرأة فقالت : إنه لم يبق عندنا شيء الا أعناقا ، فاستحييت أن أهديها لك ، فقال النبي عَلِيْكُ : ولم؟ أوليست أقربها إلى الخيرات وأبعدها من الأذى .

### إذا أحب الله عبدا أثنى عليه الناس

النس قال : مُرّ بجنازة على النبي عَلَيْ فقال : أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال : مُرّ بجنازة على النبي عَلَيْ فقال : أثنوا عليه ، فقالوا : كان ما علمنا يحبّ الله ورسوله ، وأثنوا عليه خيرًا ، فقال : وجبت ، ثم مُرّ عليه بجنازة أخرى ، فقال : أثنوا عليه ، فقالوا : بئس المرم كان في دين الله ، فقال : وجبت ، أنتم شهود الله في الأرض (١) .

المجار المراق عن معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي هريرة قال: قال النبي عَلَيْكُ : إذا أحب الله عبدًا قال عن أبيه عن أبي أحب فلاناً فأحببه ، قال : فيقول جبريل لأهل السماء:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس بنحو من الاختصار في الجنائز ، والرمذي من طريق حميد عن أنس مقتصراً على شطر منه ٢ : ١٨٥ .

إِن ربكم يُحبّ فلاناً فأُحِبُّوه ، قال : فيحبوه (١) أهل السماء ، ويوضع له القبول في الأرض ، وإذا أبغض فمثل ذلك .

١٩٦٧٤ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال : كان يقال : إياكم وفراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله .

ابن مرة عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى قال : كتب أبو الدرداء إلى مسلمة بن مخلد : سلام عليك ، أمّا بعد فإن العبد إذا عمل بطاعة الله أحبّه (٢) الله ، فإذا أحبه الله حبّبه إلى عباده ، وإن العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله ، فإذا أبغضه بغّضه إلى عباده .

197٧٦ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن حسان أنَّ كعباً قال : ما استَقرَّ ثناءٌ في الأرض حتى يستقرّ في السماء .

#### باب العطاس

العقيلي عن العلاء بن عبد الله بن شخّير قال : عطس رجل عند عمر بن الخطاب أبي العلاء بن عبد الله بن شخّير قال : عطس رجل عند عمر بن الخطاب فقال : السلام عليك ، فقال عمر : وعليك وعلى أمّك ، أما يعلم أحدكم ما يقول إذا عطس؟ إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله ، وليقل القوم :

<sup>(</sup>١) كذا في « ص » والظاهر « فيحبه » .

<sup>(</sup>۲) في «ص » «أحب الله » .

يرحمك الله ، وليقل هو: يغفر الله لكم(١) .

#### وجوب التشميت

أنساً قال : عطس عند رسول الله على وجلان ، فشمّت أحدهما ولم يُسمّت الآخر ، فقال الرجل : يا رسول الله ! شمّت فلاناً ولم تشمّتني ، قال : إنه حمد الله وإنك لم تحمده (٢) .

197۷٩ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : قال رسول الله على أخيه : ردّ السلام ، وتشميت العاطس ، وإجابة الدعوة ، وعيادة المريض ، واتباع الجنائز (٣) .

١٩٦٨٠ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير ذكره عن بعضهم قال: حق على الرجل إذا عطس أن يحمد الله، ويرفع بذلك صوته ، فيسمع من عنده ، وحقٌ عليهم إذا حمد الله أن يشمّتوه .

١٩٦٨١ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : يشمِّت

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي من حديث سالم بن عبيد الأشجعي الصحابي ٣:٤ وكذا « د » وذكرا القصة له لا لعمر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري من طريق الثوري عن سليمان التيمي ١٠: ٤٥٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري من طريق الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة في الجنائز ،وذكر متابعة عبد الرزاق عن معمر ، فعلم أن المصنف روى الحديث مسنداً في موضع آخر .

العطاس إذا تتابع عليه ثلاثاً (١) ، وقال رجل لمعمر : هل يشمت الرجل المرأة إذا عطست ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك .

الله بن أبي بكر عبد الله بن أبي بكر الله بن أبي بكر الله بن أبي بكر الله عن أبيه ] (٢) يرفعه إلى النبي عليه قال : شمَّتُه ثلاثاً ، فما كان بعد ذلك فهو زكام (٢) .

### حديث النبي عَيَالِيَّةِ

النبي عَلَيْ : هل عسى أحدكم أن يكذبني وهو مرتفق (1 قال : قال النبي عَلَيْ : هل عسى أحدكم أن يكذبني وهو مرتفق (1 قال : ولا أعلمه إلا قال : \_ يحدث عني بالحديث فيقول : ما قال هذا رسول الله عَلِيْ .

مَالِيَةُ قَالَ: هل عسى أَحدكم أَن يكذبني وهو متكىءٌ على حشاياه، على عني بالحديث عني بالحديث عيقول: ما قال هذا رسول الله : عَلَيْتُهُ ومن لنا بذلك .

١٩٦٨٥ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة

<sup>(</sup>١) نقله الحافظ في الفتح هكذا «يشمت العاطس إذا تتابع عليه العطاس ثلاثاً» ١٠:

<sup>(</sup>٢) استدركته من فتح الباري ١٠: ٤٥٩ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ بمعناه .

<sup>(</sup>٤) المرتفق: المتكيء، وفي « ص » كأنه « مربض » .

عن حكيم بن حزام قال : قلت : يا رسول الله ! أَرأيت أُمورًا كنت أُتحنَّث بها في الجاهلية من عتاقة ، وصلة رحم ، هل لي فيها من أُجر ؟ فقال له النبي عَيِّلِيًّا : أسلمت على ما سلف لك من خير(١) .

المحمر عن أبي وائل عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود قال : قال رجل للنبي على : أرأيت الرجل يحسن في الإسلام ، أيواخذ بما عمل في الجاهليه ؟ فقال النبي على : من أحسن في الإسلام لم يُؤاخذ بما عمل في الجاهلية ، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر .

المَّرابي إلى النبي عَلَيْكُ فقال : يا نبي الله ! إن أبي كان يكفل أعرابي إلى النبي عَلَيْكُ فقال : يا نبي الله ! إن أبي كان يكفل الأَيتام ، ويَصِلُ الأَرحام ، ويفعل كذا ، فأين مدخله ؟ قال : هلك أبوك في الجاهلية ؟ قال : نعم ، قال : فمدخله النار ، قال : فغضب الأعرابي وقال : فأين مدخل أبيك ؟ فقال له النبي عَلَيْكُ : حيث ما مررت بقبر كافر فبشره بالنار ، فقال الأعرابي : لقد كلفني رسول الله عَلَيْنَ تعباً ، ما مررت بقبر كافر إلا بشَّرته بالنار .

### باب هدية الأعراب

١٩٦٨٨ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس أنَّ (١) أخرجه مسلم من طريق المصنف لكن لم يذكر لفظه، وإنما ذكر لفظ يونس وصالح عن الزهري ١: ٧٦ ولفظهما «من خير » أو «من الحير » ووقع في «ص» «من أجر » وأراه من سهو الناسخ .

رجلاً من أهل البادية كان اسمه زاهر \_ أو حرام بن حجال (١) \_ وكان يهدي للنبي عَيِّلِيَّ الهدية من البادية ، فيجهزه رسول الله عَيِّلِيَّ إذا أراد أن يخرج ، فقال النبي عَيِّلِيَّ : إنَّ زاهراً بادينا ونحن حاضروه (١) . قال : وكان يحبه النبي عَيِّلِيَّ ، وكان رجلاً دَميماً (٣) ، فأتاه النبي عَيِّلِيَّ يوماً وهو يبيع متاعه ، فاحتضنه من خلفه وهو لا يُبْصره ، فقال : عَرَّلِيَّ يوماً وهو يبيع متاعه ، فاحتضنه من خلفه وهو لا يُبْصره ، فقال : أرسلني ، مَن هذا ؟ فالتفت فعرف النبي عَيِّلِيَّ ، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي عَيِّلِيَّ حين عرفه ، وجعل النبي عَيِّلِيَّ يقول : من شهري العبد؟ (١) فقال : يا رسول الله ! إذًا والله تجدني كاسدًا ، فقال النبي عَيِّلِيَّ : لكن عند الله لست بكاسد ، \_ أو قال : لكن عند الله أنت غال \_ (٥) .

### ما أصيب من أرض الرجل

١٩٦٨٩ - أُخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنَّ النبيُّ

<sup>(</sup>۱) غير مستبين في التصوير، وقد سماه الحافظ في الإصابة « زاهر بن حرام » وقال: حرام والده يقال بالفتح والراء، ويقال بالكسر والزاى ، ووقع في رواية عبد الرزاق بالشك ١: ٤٢٠.

<sup>(</sup>۲) كذا في « ص » وفي الشمائل للترمذي : « زاهر باديتنا ونحن حاضرته » .

<sup>(</sup>٣) بالدال المهملة، وفي الشمائل « دميم الحلقة ».

<sup>(</sup>٤) في الشمائل « من يشتري مني هذا العبد» .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد، والترمذي، والبغوي، باختلاف في الإسناد، ذكره الحافظ
 في الإصابة.

عَلِيْكِ قال : من أَحيى (١) من الأَرض شيئاً فإنه يؤجر ما أكل منه إنسان ، أو دابة ، أو طائر ، ما قام على أُصوله .

مفيان عن جابر أنَّ النبي عَلِيكِ دخل على أم مبشر ، وهي في نخل ، سفيان عن جابر أنَّ النبي عَلِيكِ دخل على أم مبشر ، وهي في نخل ، فقال : من غرس هذا النخل ، مسلم أو كافر ؟ قالت : بل مسلم ، قال : ما من مسلم يغرس نخلاً أو يزرع زرعاً ، فيأكل منه طائر أو دابة أو إنسان إلا كان له صدقة .

#### باب سقى الماء

المجالا - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق قال : أخبرني كدير الضبي أنَّ رجلاً أعرابياً أتى النبي عَيِّلِيَّ ، فقال : أخبرني بعمل يقرِّبني من الجنَّة ، ويباعدني من النار ، فقال النبي عَيِّلِيًّ : وتعطي أو هما أعملتاك ؟ قال : نعم(٢) ، قال : تقول العدل ، وتعطي الفضل ، قال : والله ما أستطيع أن أقول العدل كلَّ ساعة ، وما أستطيع أن أعطي فضل مالي ، قال : فتطعم الطعام ، وتفشي السلام ، قال : فانظر أن أعطي فضل مالي ، قال : فهل لك إبل ؟ قال : نعم ، قال : فانظر إلى بعير من إبلك وسقاء ، ثم انظر إلى أهل بيت لا يشربون الماء إلا بعير من إبلك وسقاء ، ثم انظر إلى أهل بيت لا يشربون الماء إلا غبيًا (٣) ، فاسقهم ، فلعلَّك ألَّ يهلك بعيرك ولا ينخرق سقاوًك

<sup>(</sup>۱) في « ص » « أجناً » .

<sup>(</sup>Y) في « ص » « معمر » خطأ .

<sup>(</sup>٣) في « ص » « غمأ » خطأ .

حتى تجب لك الجنة ، قال : فانطلق الأعرابي يكبّر ، فما انخرق سقاوة ولا هلك بعيره حتى قتل شهيدًا(١)

المجموعة المجرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن سراقة بن مالك (٢) أنَّه جاء النبي عَلَيْكُ في وجعه فقال : أرأيت ضالَّة ترد على حوض لُطْتُه (٣) فهل لي أُجرٌ إن سقيتها ؟ فقال : نعم، في الكبد الحارة أُجر .

### نفقة الرجل على أهله

الزهري الزبير عن عائشة قالت : أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت : جاءت امرأة ومعها ابنتان لها تسألني ، فلم تجد عندي شيئاً غير تمرة واحدة ، فأعطيتها إياها ، فأخذتها فشقتها بين بنتيها ، ولم تأكل منها شيئاً ، ثم قامت ، فخرجت هي وابنتيها ، فدخل رسول الله على هيئته ذلك ،

<sup>(</sup>١) قال المنذري: أخرجه الطبراني والبيهقي، ورواة الطبراني إلى كدير رواة الصحيح، وكدير تابعي شيعي تكلم فيه البخاري،فالحديث مرسل، وقد توهم ابن خزيمة أن لكدير صحبة فأخرج حديثه في صحيحه ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) هو سراقة بن مالك الأنصاري أخو كعب بن مالك ، قال الحافظ في الإصابة: ذكره الحاكم وروى من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن أخيه سراقة بن مالك أنه سأل رسول الله سالتها عن الضالة ترد حوضه فهل له أجر؟ الحديث. وفي إسناده ضعف فإن فيه ابن لهيعة ٢: ١٩ قلت: فللزهري فيه إسنادان .

 <sup>(</sup>٣) كلمتا «حوض» و«لطته» غير واضحتين ويحتمل أن يكون «حوضي».
 و لاط الحوض: مدره لئلا بنشف الماء.

فحدَّثه حديثها ، فقال رسول الله عَلِيَّة : من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن ، كُنَّ له سترًا من النار(١) .

1979 - أخبرنا عبد الرزاق عن معسر عن أيوب عن أبي قلابة عن ثوبان قال : قال رسول الله على : ما دينار أفضل من دينار أنفقه رجل على عياله ، أو على دابته ، أو على أصحابه في سبيل الله(٢) .

14740 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن المحارث عن على قال : ما أنفقت على نفسك ، أو على أهل بيتك في غير سرف ولا تبذير فلك " ، وما تصدّقت رباء وسمعة فذلك حظ الشيطان .

١٩٦٩٧ ـ أعبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر أنَّ

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد والشيخان، وأخرجه الترمذي من طريق ابن المبارك عن معمر
 ٢٠ : ١٢٠ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم .

 <sup>(</sup>٣) في وض » عقيبه زيادة ووما تصدقت فلك» سهواً .

 <sup>(</sup>٤) في الصحيحين حديث لأمرأة عبد الله بن مسعود يشبه هذا .

النبي عَلَيْكُ قال : من كنَّ له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فكفلهنَّ ، وآواهُنَّ ، ورحمهنَّ ، دخل الجنَّة ، قالوا : أو اثنتين (١) ، قالوا : حتى ظننا أنهم قالوا : أو واحدة .

### باب الأجراس

الجراح مولى أم حبيبة عن أمّ حبيبة ، قالت : سمعت رسول الله عليا (٣) عنول : إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس (٣)

19799 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال : سمعت رجلاً يحدِّث هشام بن عروة قال : دخلت جاريةً على عائشة وفي رجلها جلاجل في الخلخال ، فقالت عائشة : أخرجوا عنى مُفرَّقة الملائكة(٤)

الله على المناعبد الرزاق عن معمر قال : بلغني أنَّ رسول الله على الخيل .

#### باب الكبائر

١٩٧٠١ - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أبي إسحاق

 <sup>(</sup>١) أخرج الترمذي معناه من حديث أبي سعيد الحدري ثم قال: وفي الباب عن
 عائشة، وعقبة بن عامر، وأنس، وجابر، وابن عباس ٣: ١٣٠.

<sup>(</sup>۲) استدرکته من « د " .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ( د ) من طويق سالم عن أبي الجراح ص ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٤) أخرج ١١ه من حديث بنانة عن عائشة قالت : ١ بينا هي عندها إذ دخل =

عن وبرة عن عامر بن الطفيل عن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله ، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله(١).

ابيه ، قيل لابن عباس : الكبائر سبع ، قال : هي إلى السبعين أبيه ، أمر الله السبعين أقرب (٢) .

ابن سيرين عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عمرة قال (٢) : ما عُصِي الله به فهو كبيرة (١) ، وقد ذكر الطرفة (١) فقال : ﴿ قُلْ لِلْمُوْمِنِينَ يَغُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ (١)

1970 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول: الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، وأكل الربا ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، واليمين الفاجرة ، والفرار من الزحف .

<sup>=</sup> عليها بحَارية وعليها جلاجل يصوت، فقالت: لاتدخلنها علي إلا أن تقطعوا جلاجلها، وقالت: سمعت رسول الله عليه يقول: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرس » ص ٥٨١.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني أيضاً، قاله الحافظ في الفتح ١٢: ١٤٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري وإسماعيل القاضي ، قاله الحافظ في الفتح ١٢: ١٤٩ .

 <sup>(</sup>٣) كذا في « ص » والظاهر « قالت » وانظر هل الصواب « عن عمر » ؟ .

<sup>(</sup>٤) روى إسماعيل القاضي والطبري بسند صحيح عن ابن عباس أن كل ما نهى الله عنه كبيرة كما في الفتح ١٠: ٣١٦ .

<sup>(</sup>٥) كأنها من أطرف بصرك، أي اصرفها عما وقع عليه ، فالطرفة صرف البصر، أو من طرفت الدنيا أعينكم أي طمحت بأبصاركم إليها، راجع النهاية ٣: ٤٩ .

<sup>(</sup>٦) سورة النور، الآية : ٣٠

1900 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن سعيد الجريري أنَّ رجلاً جاء ابن عمر فقال : إني كنت أكون مع النجدات(۱) ، وقال : أصبت ذنوباً ، وأحب أن تعد على الكبائر ، قال : فعد عليه سبعاً أو ثمانياً : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، وقذف المحصنة ، واليمين الفاجرة . ثم قال له ابن عمر : هل لك من والدة ؟ قال : نعم ، قال : فأطعمها من الطعام ، وألن لها الكلام ، فوالله لتدخل الجنّة .

الخراساني أنَّ عبد الله بن سلام قال: الربا اثنان وسبعون حوباً، أصغرها الخراساني أنَّ عبد الله بن سلام قال: الربا اثنان وسبعون حوباً، أصغرها حوباً كمن أتى أمّه في الإسلام، ودرهم من الربا أشدُّ من بضع وثلاثين زنية، قال: ويأُذن الله بالقيام للبرّ والفاجر يوم القيامة إلا لآكل الربا، فإنه لا يَقُومُ ﴿ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ المسِّلِ).

الحسن قال : قال المحمود عن الحسن قال : قال المحمود عن الحسن قال : قال المحمود الله عليه الله عليه الله الله المحمود الكيائر : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، ثم قال : ألا وقول الزور ، ألا وقول الزور .

١٩٧٠٨ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن جابر بن عبد الله قال : من لقي الله عبد الله قال : من لقي الله لايشرك به دخل النار . وسئل جابر بن عبد الله : هل في المصلّين مشرك ؟ قال : لا .

<sup>(</sup>١) النجدات محركة: أصحاب نجدة بن عامر الخارجي .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥ .

١٩٧٠٩ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن عمر بن ذرّ أنَّ أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث بمثله .

# باب من قتل نفسه ومن قتل نفساً

المجاد المراق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك أنَّ النبي عَلَيْ قال : من قتل نفسه بشيء عُدَّب به ، ومن شهد على مسلم - أو قال : على مؤمن - بكفر فهو كقتله ، ومن لعنه فهو كقتله ، ومن حلف على ملَّة غير الإسلام كاذباً فهو كما حلف الم

١٩٧١٩ ـ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن إبراهيم قال : من مات من أهل الإسلام ولم يُصب دماً فارجُ له<sup>(٢)</sup> .

الحسن عن أبي بكر (٣) قال : سمعت النبي على قادة أو غيره عن الحسن عن أبي بكر (٣) قال : سمعت النبي على قال : إنَّ ربح الجنَّة ليوجد من مسيرة مثة عام ، وما من عبد يقتل نفساً معاهدة بغير حقًها إلا حرم الله عليه الجنَّة ، وربحها أن يجدها ، قال أبو بكر (٣) :

 <sup>(</sup>١) أخرج البخاري بعضه في الجنائز ٣:١٤٧ وبعضه في الأيمان والتذور، وقد تقدم.
 عند المصنف .

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري من حديث ابن عمر مرفوعاً ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً ٤٠: ١٥٢ والفسحة بالضم: السعة، قال ابن العربي: الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره.

 <sup>(</sup>٣) كذا في وص، والصواب عندي أبو بكرة، فقد روى الطبر أني عنه مرفوعاً: -

أصم الله أذني إن لم أكن سمعت رسول الله عظي يقول هذا .

۱۹۷۱۳ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال : كان
 يقال : من قتل نفساً وأحيى نفساً فلعله .

1971 – أخبرنا عبد الرزاق عن معبر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري قال : كنت جالساً عند سالم بن عبد الله في نفر من أهل المدينة ، فقال رجل : ضرب الأمير آنفاً رجلاً أسواطاً فمات ، فقال سالم : عاتب الله على موسى في نفس كافرة قتلها .

المجاد - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كثير عن أبي كثير عن أبي كثير عن أبي قال : لا نذر فيما لا تملك ، ولعن المؤمن كقتله ، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عُذّب به يوم القيامة ، ومن حلف بملَّة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال ، ومن قال لمؤمن : يا كافر ! فهو كقتله(۱).

ومن قتل نفساً معاهدة لم يرح رائحة الجنة، وإن ربحها ليوجد من مسيرة خمس مئة عام »
 الله الهيشمي : وفي رواية « مئة عام » كذا في الزوائد ٣ : ٣٩٣ وقد تقدم عند المصنف من أبي بكرة، وأخرجه « هق » أيضاً .

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري من طريق أيوب عن أبي قلابة باختصار خصلة النذر، ورواه من طريق على بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير بذكر تلك الحصلة، انظر الأيمان والنذور، و(كتاب الأدب)

بحديدة فحديدته يَجَأُ<sup>(۱)</sup> بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا ، ومن قتل نفسه بتردي<sup>(۱)</sup> فهو يتردى في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا ، ومن قتل نفسه بسمّ فسمّه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالدًا مُخلَّدًا فيها أبدًا<sup>(۱)</sup>.

الأعمش عن شقيق المراق عن معمر عن الأعمش عن شقيق عن الماءِ (١) عن ابن مسعود قال : أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماءِ (١) .

ابن مرّة عن مسروق عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عَلَيْهِ : لا تقتل ابن مرّة عن مسروق عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عَلَيْهِ : لا تقتل نفساً نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم القاتل كفل من إثمها (٥) لأنّه أوّل من سنّ القتل (٦) .

19۷۱۹ = أخبرنا معمر عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال : قلت : عمرو الله = أو قاله غيري= أيّ الذنوب أعظم عند الله = قال :

<sup>(</sup>١) في الصحيح «فحديدته في يده يجأبها » وأخشى أن يكون قوله «في يده » سقط من «ص» ويجأبها: أي يطعن بها

<sup>(</sup>٢) كذا في «ص» والقياس «بترد"».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري من طريق شعبة عن الأعمش ١٠: ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري عن عبيد الله بن موسى عن الأعمش ١٢: ١٥٣ .

<sup>(</sup>٥) في الصحيح «كفل منها » ١٥٦:١٢ وزاد في الإعتصام:وربما قال سفيان: «من دمها ». والكفل بالكسر: النصيب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري من طريق سفيان عن الأعمش ١٢: ١٥٥ وفي الاعتصام .

<sup>(</sup>٧) في رواية الثوري عن منصور والأعمش عند البخاري «قلت » وفي رواية جريرٌ عن الأعمش «قال رجل» .

أَن تجعل له ندًّا وهو خَلَقَكَ ، قال : شم أَيُّ ؟ قال : ثم أَن تقتل ولدك خشية أَن يطعم معك ، قال : ثم أَن تزاني حليلة جارك ، قال : فأُنزل الله تصديق ذلك في كتابه ﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلٰهَا آخَرَ ﴾ (١) الآية (٢).

۱۹۷۲۰ - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش ومنصور عن أبى وائل مثله بإسناده (۳) .

#### باب اللعب

الزهري عن عائشة قالت : والله لقد رأيت رسول الله على يقوم على عن عروة عن عائشة قالت : والله لقد رأيت رسول الله على يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد ، ورسول الله على يَسْتُرني بردائه لأَنظر إلى لعبهم من بين أُذنه وعاتقه ، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف ، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة لللهو(ع).

١٩٧٢٢ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان، الآية: ٦٨ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في مواضع منها في ۱۲: ۹۳ من طريق الثوري عن منصوروالأعمش، ومنها في ۱۲: ۱۵۲ من طريق جرير عن الأعمش

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري من طريق يحيى القطان عن الثوري ١٢: ٩٣ .

<sup>(</sup>٤) في « ص » « للهو » والحديث أخرجه البخاري في مواضع منها في ٩: ٣٢٣ .

أبيه عن عائشة قالت: كنت ألعب باللعب فتأتيني صواحبي، فإذا دخل رسول الله عليه في فرددهن (١) إلى .

الله على الله على المرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال . لمّا قليم رسول الله على المدينة ، لعب الحبش بحرابهم فَرَحاً بقدومه (٢) .

البسب عن أبي هريرة قال : بينا الحبشة يلعبون عند رسول الله عن المسبب عن أبي هريرة قال : بينا الحبشة يلعبون عند رسول الله عن بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب ، فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بها ، فقال له رسول الله على : دعهم يا عمر .

#### باب القمار

1940 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أنَّ ابن عمر كان يكره أن يلعب أحدُّ من أهله بهذه الجهاردة (٣) التي يلعب بها الناس (٩) .

<sup>(</sup>١) كذا في وص ، ولعله وفيردهن ، .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود .

<sup>(</sup>٣) بالجيم الفارسية أي الأربعة عشر، وأراها اللعب الذي يسمنى بالقرق، ففي هامش وهق ع: في غريب الحديث: القرق بكسر القاف: لعبة لأهل الحجاز، وهي خط مربع في وسطه خط مربع، ثم تخط من كل زاوية من الخط الأول إلى زوايا الخط الثالث، وبين كل زاويتين خط، فتصير أربعة عشر خطا، قلت: وقال المجد: يخطون أربعة وعشرين خطا، وصور القرق في هامش القاموس، وفي وهق ه عن سلمة بن الأكوع أنه كان ينهى عن لعب الأربع عشرة ١٠٠: ٢١٧.

<sup>(</sup>٤) أخرج ( هِيْ ) من طريق حماد عن أيوب عن نافع عن صفية أن ابن عمر =

ابن غالب - رجل من أهل البصرة - بقوم يلعبون بالشطرنج، فقال للحسن: ابن غالب - رجل من أهل البصرة - بقوم يلعبون بالشطرنج، فقال للحسن: مررتُ بقوم قد عكفوا على أصنام لهم (۱) ، قال معمر : وبلغني أنّ الشعبي كان يلعب بالشطرنج ، ويلبس ملحفة حمراء ، ويرمي بالجلاهق ، وذلك أنه كان متوارياً من الحجاج (۱)

1977 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يزيد بن أبي زياد عن أبي أبي الأحوص قال : سمعت ابن مسعود يقول : إياكم ورحوا(٢) بالكعبين ، فإنهما من الميسر(١)

۱۹۷۲۸ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن مجاهد قال: الميسر القمار كلُّه، حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان(٥).

حخل على بعض أهله وهم يلعبون بهذه الشهادة (كذا في المطبوعة والصواب الشهاردة،
 وهي الجهاردة) فكسرها، قال: وسمعت حماداً مرة يقول: كسرها على رأسه ١٠:
 ٢١٧.

<sup>(</sup>١) روى « هن ، عن على بن أبي ظالب أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج ، فقال : (مَا هَدْهِ السَّمَائِيلُ الَّتِي أَنْتُمُ لَهُا عَاكِفُونَ ) ١٠: ٢١٢ .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه « هق » من طريق الرمادي عن المصنف وفيه « يرخي شعره » بدل
 « يرمي بالجلاهق » ۱۰: ۲۱۱ .

<sup>َ (</sup>٣) كذا في وص» ولعله و دحواً » .

<sup>(</sup>٤) أخرج «هق» من طريق إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: « اتقوا هاتين الكعبتين الموسومتين اللتين إنما تزجران زجراً، فإنهما ميسر العجم » قال: وكذلك رواه عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص عن ابن مسعود موقوفاً، ورواه بعضهم مرفوعاً، والمحفوظ موقوف ١٠: ٣١٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ( هق ) من طريق المصنف ١٠: ٢١٣ .

١٩٧٧٩ \_ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنَّ عبد الله الله الله عمرو بن العاص قال : من لعب بالكعبين على القمار فكأنَّما أكل لحم خنزير ، ومن لعب بها على غير قمار فكأنَّما ادَّهن بشحم خنزير (١).

العبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن. معيد بن أبي هند عن رجل عن أبي موسى الأشعري أنَّ النبي عَلَيْكُ قال : مَن لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسوله(٢).

تم الجزء العاشر من مصنف عبد الرزاق الصنعاني ويليه إن شاء الله الجزء الحادي عشر وأوله « باب الكلاب والحمام » والحمد لله رب العالمين

<sup>(</sup>۱) أخرجه « هتى » من طريق سلام بن مسكين عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو ۱۰: ۲۱۳ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه « هق » من طريق مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند، وذكر الإختلاف في إسناده ١٠: ٢١٤ .

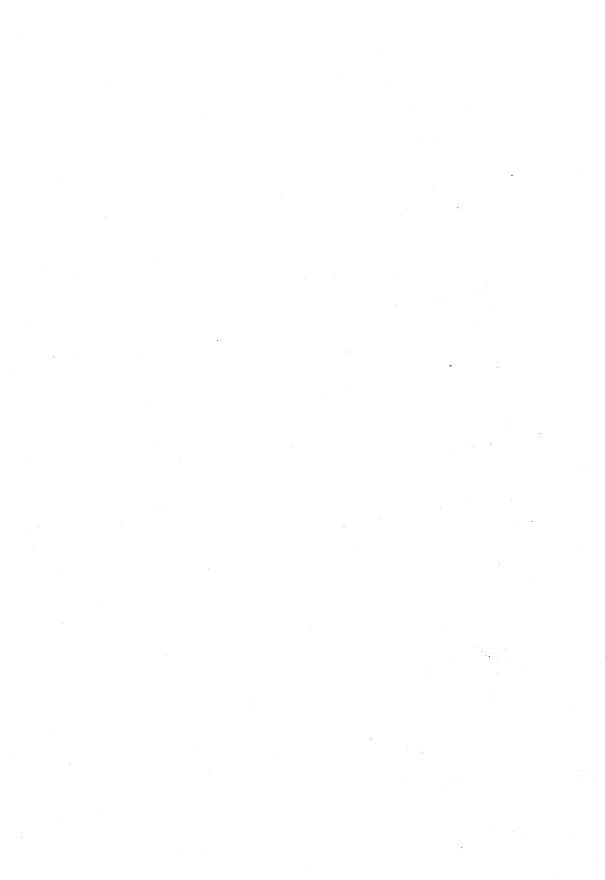

### AL-MUSANNAF

BY

### ABD AL-RAZZAQ AL-SAN'ANI

EDITED BY

SHAIKH ḤABIBURRAḤMAN AL A'ZAMI

VOL. 10

MAJLIS ILMI